

صحيفه مهديه / الصحيفه المهديه ، او الصحيفه الهاديه و التحفه المهديه

كاتب:

ابراهیم بن محسن کاشانی

نشرت في الطباعة:

موسسه الامام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

### الفهرس

| القهرس                                                                                                                                                               | Δ          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                      | 17         |
| اشاره                                                                                                                                                                | 14         |
| سره<br>سيل الهدى و الرشاد في سيره خير العباد مقدمه التحقيق                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                      | 11         |
| ديباجه الكتاب                                                                                                                                                        |            |
| الخصيصه الخامسه عشر من الخصائص الخمسين في شرح حديث «ما كمل من التساء» وبيان كمال فاطمه (عليها السلام) عقلا وإيمانا وإرثا                                             |            |
| جماع أبواب معراجه صلى الله عليه وسلم الباب الأول: في بعض فوائد قوله تعالى (سبحان الذي أسرى)                                                                          | ۱۲         |
| كلمه المصحح                                                                                                                                                          | ۱۸         |
| أقوال أصحاب التراجم في حقه:                                                                                                                                          | 19         |
| ترجمه الناظم                                                                                                                                                         | ۲۰         |
| الباب الثانى: في انقلاب العصا سيفا ببركته صلى الله عليه وسلم                                                                                                         | ۲۱         |
| الباب الثالث: في حكم عقد قلبه صلى الله عليه وسلم - في أمور البشر الجاريه على يديه                                                                                    | ۲۲         |
| شعره وأدبه:                                                                                                                                                          | ۲۳         |
| الباب الثاني: فيما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنه والتار صلى الله عليه وسلم ······················                                                                 | YF         |
| سبب خروج موسی من مصر                                                                                                                                                 |            |
| ف مولد الند. (ص)                                                                                                                                                     | T8         |
| عى بوت سبى رحن.<br>جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في احياء الموتى وابراء المرضى الباب الأول: في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إحياء الموتى وسماع كلامهم ····· | **         |
|                                                                                                                                                                      |            |
| الباب السادس: في سريه سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلا ·                                                                                                                | ۲۸         |
| معاجزه ومقاماته (ص) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                              | Y9         |
| القران الكريم ء                                                                                                                                                      | ٣٠         |
| الدين الأبدى                                                                                                                                                         | ٣١         |
| فضله على الأنبياء                                                                                                                                                    | ۳۲         |
| المعراج · · ·                                                                                                                                                        | ٣٣         |
| لواء الحمد                                                                                                                                                           | ۳۴         |
| فوز الأنبياء به "                                                                                                                                                    | ۳۵         |
| ر حجر على المالة الفاق                                                                                                                                               | ***        |
| سلفانه العالم                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                      |            |
| الحجيج والمؤمنون                                                                                                                                                     |            |
| في قصص آدم وحواء وأولادهما                                                                                                                                           | ٣٩         |
| في صاحب خلافه الله الكبرى أمير المؤمنين (ع)                                                                                                                          | ۴۰         |
| سر واقعه الندير                                                                                                                                                      | ۴۱         |
| الباب الرابع: في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب                                                                                                     | <b>۴</b> ۲ |
| هرتبته (ع)                                                                                                                                                           | ۴۳         |
| كسره الأصنام · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                   | ff         |
| صولته                                                                                                                                                                | ۴۵         |
| عيد الغدير                                                                                                                                                           | ۴۶         |
| الغدر والختل                                                                                                                                                         | <b>۴</b> γ |
| الباب التاسع: في الخلاف في أن حكم الحاكم بسقوط الفتل عن الساب مع بقائه على الكفر صحيح أم ٢٧                                                                          |            |
| الباب التابيع. في الحرم الحاجم الحاجم السب مع يساب مع يساب على المسر تصميع الم را<br>في مولد الصديقة الطاهره (س)                                                     |            |
|                                                                                                                                                                      | ۸.         |
| فى سحود الملائكة لادم (ع)                                                                                                                                            | ω          |

| ۵۱   | يابها وحجابها                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱   | الشجره الطبيه وثمارها                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۲   | تهنئه سيد الرسل بها                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۱   | البشرى                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵   | الرزيه الكبرى والضرم فى الباب                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | الكلام في بعض فضائل الزهراء (عليها السلام)                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | في أن ذنبه (ع) كان ترك الأولى                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | في مولد الحسن المجتبي (ع) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                             |
|      | موقفه من الكيان المالمى                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ووالد وما ولد                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | التهنئه والفضائل والتسليم والرضا                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | مدح أمير المؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ع ير در بن                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ن. الكلام في بعض فضائل الزهراء (عليها السلام): ···                                                                                                                                                                                                                          |
|      | تنفيم انتجام في بعض نفتان الوطواء (عليها السجم)                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | النور الأقور                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | البشري                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۶۹   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| γ.   | الدم الأقدس                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | الفؤاد الصادى · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧١   | خروج الحسين عليه السلام من مكه                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢   | الرأس الكريم ······                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧1   | liables ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٧   | ذكر المقامات الأربعه للمعصومين                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧۶   | في الإمام السجاد (ع)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧١   | الأبه ۶۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                |
| Υ,   | الأية ۶۲                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٩   | الصير والحلم                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨.   | الفجائع المشهوده                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨,   | دمشق والفوادح                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رضا: | الباب السادس والخمسون: في ذكر وقت ولاده على عليه السلام وصوره زايجه ولادته، وذكر ما في كتاب " كنوز الحقائق "، وذكر ما في " الجامع الصغير "، وما في كتاب " ذخائر العقبي "، وإيراد " المناقب السبعين "، وإيراد كتاب " موده القربي "، والأحاديث الأربعين للإمام على بن موسى ال |
| ۲۸.  | يا لثارات الحبين (ع)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨١   | " تمهيد مقال لبيان حال "                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨۵   | في الإمام محمد الباقر (ع) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                             |
| ٨۶   | رايه الرساله                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨١   | النور الإلهى                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨,   | المسائل القدسيه وهو والنيب                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨    | وضعوده للسباء                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹.   | هشام والظلم                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٠   | الثهيد المسووم                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 97 | وماع الحسين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٣ | في الإمام جعفر الصادق (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 94 | شمس الهدى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩۵ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98 | في بنثه نوح إلى قومه وقصه الطوفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | ي بــ ون بي و- وــ بــوت<br>قر طباه ده المصوريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٨ | الدوانيقى والقساوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99 | دخول السيايا إلى الكوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١. | باب الحواثج الإمام موسى بن جعفر (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١. | باب الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١. | السجن والسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١. | الأخبار الداله على طهاره دم المعصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١. | الكوارث والمحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١. | الرجوع إلى كربلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | النعش المحمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | ى رى<br>قىما الغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١. | في الامام على بن موسى الرضا (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١. | فی قصص هود النبی (ع) وقومه عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | قوله وببانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | الأيه ۱۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | الحرم المنبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | الباكون عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | الباب الثالث: في آناب جامعه تتعلق بالأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | في الإمام الجواد (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | في احتجاج الزهراء (ع) على القوم وحرمانها من الإرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | باب المراد والقرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | ممثل الـلـف الطاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۲ | البكاء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۲ | الآيه ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲ | في الإمام الهادي (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢ | الباب الرابع والأربعون: في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال ابن العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۲ | بابه والكعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢ | الأخبار في تسميتها بالإنسيه الحوراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٢ | خان الصالیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | الباب الثامن: في بعض مناقب الفضل بن العباس رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳ | في الإمام العسكرى (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳ | ١ الأيه ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳ | ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ |

| ۱۳۳۰ | علومه ومعارفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | الآيه ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | يركه السباغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | الآيه ۱۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | في مولد الإمام المهدى (عج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | غرته وولى الامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | بشراک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | في وجه تكنيه الحسين (عليه السلام) بأبي عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | أيفق على اسم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | النوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | اشر لواک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | في تسميتها ببضعه الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | الباب الخامس: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلول وتركه أخذ المغلول من الغال إذا جاء به بعد القسمه وتركه الصلاه على الغال وإحراقه متاع الغال و إكفائه قدورا لأنها أنهبت من الغنيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | في زينب الكبرى (س)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | الباب العاشر: في سيرته صلى الله عليه وسلم في تدبير النوم اليقظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177. | الباب الثالث عشر: في سيرته صلى الله عليه وسلم في تدبيره لأمر المسكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177  | الآية 97 - 98 - 98 التاسيخ الت |
|      | الباب الخامس والستون: في إيراد ما في كتاب " فصل الخطاب " من الفضائل للسيد الكامل المحدث العالم محمد خواجه يارساي البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | في على الأكبر (ع) ···································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | في أحوال أولاده وأزواجه وبناء البيت<br>الباب السادس عشر: في إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى دفع مضار الأغذيه بالحركه والأشربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101  | الباب السادس عسر: في إرساده صلى الله عليه وسلم إلى دفع مصار الاعديه بالحر نه والاسربه<br>الآيه ۱۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101  | الايه ۱۱۲<br>ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100  | دار همان اولم امير المؤاسي عليه السخم.<br>الأمام عالم المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 107  | ا د یه ۱٬۰ - ۱٬۰ - ۱٬۰ - ۱٬۰ الفیاء وفی تفسیر آ به النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104  | ی سیمی بست سیر وی سیر <sub>ک</sub> ی سور<br>سوره المائده الآیه ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | سوره المعتدى اريك ا<br>الخصيصه الحاديه والعشرون من الخصائص الخمسين في حالات زوجات سيد الكائنات (صلى الله عليه وآله وسلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | العلمينة التعادي وتنصورها من التعليم بقتل عثمان وجات سيد التعلق رشي الله عليه وبنه وسم.<br>الباب الثامن: في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | بهب المسان. في إخبرا تعيين المذبوح ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ي ــــ الله والله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | الآيه ۵۵ و ۶۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ى يى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | الأبه ۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ت من عديد علي طبح الله عليه وسلم في الكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | · بـ بـ - تـ ت و ـ سـرون عي سـر ـ ـ ـ عي سـ ـ ـ ـ ـ و ـ رسـم بـي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177  | - بران سيا سي سي يه ايه و د و د الولي على الورن<br>في أول الشهداء مسلم بن عقيل (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| *1                                                 | الآ ، و . ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υ۵                                                 | e de la companya de l |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | ذكر الوصيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| үү                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Υλ                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| νη                                                 | الخصيصه الرابعه (من الخصائص العشرين) في معنى «السيده»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٠                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Α1                                                 | ذكر أن عليا خاصف النعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΑΥ                                                 | في أبى طالب (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΛΥ                                                 | ذكر كثره علم على عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ΛΫ                                                 | الخصيصه الخامسه (من الخصائص العشرين) في معنى «سيده النسوان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۵                                                 | الباب الخامس عشر: فيما كان يقوله و يفعله صلى الله عليه و سلم بعد الصبح والعصر والمغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۶·····                                            | في حمزه بن عبد المطلب (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΑΥ                                                 | الأيه ۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| للعلامه السيد الشريف نور الدين على السمهودى المصرى | الباب السادس والستون: في إيراد ما في " جواهر العقدين " من القصص العجيبه وبركات أهل البيت النبوي صلى الله عليه وآله وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۹                                                 | ذكر ما أنزل في على من الآي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                                                  | في محمد بن الهادى (ع) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1)                                                 | الخصيصة السادسة (من الخصائص العشرين) في معنى «الحوراء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97                                                 | الناب التاسع والعشرون: في سيرته صلى الله عليه وسلم في الزمد وضعف النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 95                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | ي ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| av                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | ذكر شفقه النبى صلى الله عليه وآله بعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •\                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Y                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . T                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .†                                                 | سوره الأنفال الآيه ٢۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠۵                                                 | الأبه ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| .9                                                 | الباب الأربعون: في علاجه صلى الله عليه وسلم وجع الصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .ү                                                 | الخصيصه العاشره (من الخصائص العشرين) في معنى «الحصان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ·A                                                 | في تسميتها (عليها السلام) بالمحدثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .4                                                 | الأيه ۶۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠                                                 | سوره التوبه الآيه ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1)                                                 | الخصيصه الحادي عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الحانيه» · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                                                 | الباب الثالث عشر: في رسوخ إيمان أمير المؤمنين على عليه السلام وقوه توكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۲۱۵                                          | الخصيصه الثالثه والعشرون من الخصائص الخمسين قبل الوفاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 718                                          | تكميل: في باقى أسمائها (عليها السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717                                          | الخصيصه الثانيه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الزهراء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۱۸                                          | الباب الوابع عشر: في غزاره علمه عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 719                                          | في بيان القواطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲.                                          | الآيه ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771                                          | فصل في فضائل الأثمه (عليهم السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777                                          | الآية ١١١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777                                          | الآية ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 774                                          | الآية ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770                                          | الباب الخامس والستون: في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 778                                          | الخصيصة الثالثة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «المنصوره»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                                          | الآيه ۲۵ و ۵۳ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777                                          | ذكر صلاه النبي صلى الله عليه وأله على حمزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779                                          | الباب السادس: في إجابه دعائه صلى الله عليه وسلم على عتبه بن أبي لهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74.                                          | ذكر إسلام العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771                                          | الخصيصه الرابعه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى ≪لصديقه الكبرى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                          | الآيه ۸۷-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777                                          | الآيه ۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 774                                          | الباب التاسع والستون: في إبراد ما في كتاب " الدر المكنون والجوهر المصون لحل الصحيفات الجغريه بالقواعد الجعفريه " للشيخ محي الدين العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770                                          | سوره هود الأيه ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 782                                          | الآيه ٨ و ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777                                          | الآيه ٨ و ١٣ - الآلك: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777                                          | الآيه A و ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777<br>777                                   | الآيه ٨ و ١٣ - الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777<br>777<br>779<br>77                      | الآيه ٨ و ١٣ - الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777<br>777<br>779<br>770                     | الآيه ٨ و ١٢ الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777<br>777<br>779<br>77-<br>771              | الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777/<br>777/<br>779-<br>779-<br>779-<br>7797 | الإب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن الباب السبعون: في إيراد ما أخرجه صاحب كتاب "المطالب العاليه " من تعريف الأثباع والاتباع لأهل البيت، وإيراد كلام السلف في تفضيل الخلفاء بعضا على بعض الخصيصه الخاسمه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الركبه»  الخصيصه الخاسمه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الركبه»  الباب السبعين " في فضائل أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777/<br>777/<br>779-<br>779-<br>779-<br>7797 | الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                                          | الآيه ٨ و ١٢ - النالت: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده يعض الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777                                          | الأبه لا و 17  الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده يعض الجن الباب الثالث: فيما علمه على الله عليه على عنه الجن الباب السبحون: في إيراد ما أخرجه صاحب كتاب "المطالب العاليه " من تعريف الأشياع والاتباع لأهل الببت وإيراد كلام السلف في تفضيل الخلفاء بعضا على بعض الخصيصة الخامسة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الركبة»  المشاقب السبعين " في فضائل أهل البيت " المناقب السبعين " في فضائل أهل البيت الخصيصة النادسة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الراضية والعرضية» الأيم ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777                                          | الإب السبون في إيراد ما أخرجه صاحب كتاب " النطالب العاليه " من تعريف الأتباع والآتباع والآتباء والتوافيد والموافيدة والموافيدة والموافيدة والموافيدة والموافيدة والمرافيدة ولمرافيدة والمرافيدة والمرافيدة والمرافيدة والمرافيدة والمرافيدة والمرافيدة ولمرافيدة والمرافيدة |
| 777                                          | الإب السيون في إبراد ما أخرجه صاحب كتاب "المطالب العاليه " من تعريف الأشياع والاتباع لأهل البيت، وإبراد كلام السلف في تفضيل الخففاء بعضا على بعض الخرب الخفاء معنى «الزكيه»  العامل المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الأمام المنافية الأمام المنافية الأمام المنافية المن     |
| 777                                          | الإب التابت فينا علمه على الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن  الباب السبعون في إيراد ما أخرجه صاحب كتاب "المطالب العاليه " من تعريف الأثنياع والاتباع لأقل البيت، وإيراد كلام السلف في تفضيل الخلفاء بعضا على بعض  الخميمه الخاسه عثر (من الخمائي الشغرين) في معنى «الركبه»  الإنه ٧٠ - التنافي السبين " في فضائل أهل البيت  في فضائل خديجه سلام الله عليها السائم) في معنى «الراقب» والعرضية»  الجميمة السائمة عليها السائم) ومدة عبرها  الإنه ٨٠ - التنافي ولاده الزهراء (عليها السلام) ومدة عبرها  الباب العادى والسبعون في إيراد ما في الكتاب " المجيد فيما نزل في القائم الحجه " للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحرائي  الباب العادى والسبعون في إيراد ما في الكتاب " المجيد فيما نزل في القائم الحجه " للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحرائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777                                          | الإب التالك فيها علمه على الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده يعفى البين الباب السيون: في إيراد ما أخرجه صاحب كتاب "المطالب العاليه" من تعريف الأخياج والابراح لأهل البيت وإيراد كلام السلف في نقضيال الخالفة، بعضا على يعفى التخصيمه الخاسه عشر (من الخصائص العثرين) في معنى طاؤكمه "الساقب السيعين" في فضائل أهل البيت "الساقب السيعين" في فضائل أهل البيت التخصيمة الساسمه عشر (من الخصائص العثرين) في معنى طاؤشيه والعرفيه ه الإيم بالإيم ولاده الزهراد (عليها السلام) ومده عمرها التربيع ولاده الزهراد (عليها السلام) ومده عمرها الباب الحاذي والسيعون في إيراد ما في الكتاب "المحجد فيما نزل في القائم الحجد " السيد ماشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحرائي الخصيمة الساسمة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى طالباركهه التحصيمة الساسمة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى طالباركهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777 777 777 777 777 777 777 777 777 77       | الإب البات: فيها علمه صلى قاء عليه وسلم خالد بن الوليد قدا كاده بنش العين الباب السيون في إبراد ما أخرجه صاحب كتاب " المطالب العاليه " من تعريف الأثباع والاباع أقرا البيت وإبراد كادم السلة في تقديل الخلفة، بعشا على بعش التخديجه الخاصة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الركيه»  " الدنافي السيدين " في فضائل أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777 777 777 777 777 777 777 777 777 77       | الإب التات فيما علمه على الله عليه وسلم خالد بن الوليد لنا كاده يعنى الجن  الباب السيون في إبراد ما أخرجه عاجب كتاب "المطالب العاليه " من تعريف الأخباع والابياع لأمل البيت، وإبراد كلام السلف في تغضل الخلفة، يعنما على يعنى  الخضيمة الخاصة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «قركيه»  الباب الحيث السيمين " في فضائل أمل البيت  المنظم السيمية المصافي العشرين) في معنى «قرائم» والرضية»  المنظم المنافع المسائل العربية عن «قرائم» والرضية  الإيم 74  الباب العادي والسيمون في إبراد ما في الكتاب "المحجه قيما نزل في القائم المحجه " للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني  الباب العادي والسيمون في إبراد ما في الكتاب "المحجه قيما نزل في القائم المحجه " للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة السابمة عشر (من الخصائس العشرين) في معنى «المياركية»  المنافعة المنافع                                                                     |
| 777 777 777 777 777 777 777 777 777 77       | الذي الثالث فيها علمه منى أله عليه وسلم خالد بن الزيد أما كان بعض المنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الباب الثاني عشر: في بعض أيات وقعت لعمار بن ياسر                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: في تزويجها في السماء                                                                                                                                                                                 |
| الباب الثامن عشر: في بعض آيات وقعت لعلى ابن أبى طالب                                                                                                                                                      |
| الأيه ٢٧                                                                                                                                                                                                  |
| في قصص موسى وهارون عليهما السلام                                                                                                                                                                          |
| ۶۱                                                                                                                                                                                                        |
| الخصيصة التاسعة عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «مريم الكبرى»                                                                                                                                            |
| الخصيصه الثانيه والثلاثون في الشمائل الكريمه لصهر الرسول وزوج البتول                                                                                                                                      |
| في أحوال موسى من حين ولادته لنبوته                                                                                                                                                                        |
| فصل: في تزويجهما في الأرض                                                                                                                                                                                 |
| الآيه 7۸                                                                                                                                                                                                  |
| جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في عصمته من الناس الباب الأول: في كفايه الله تعالى رسوله امر المستهزئين والكلام على قوله تبارك وتعالى: (والله يعصمك من الناس) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| الباب الثاني والسبعون: في الأحاديث التي ذكرها صاحب " مشكاة المصابيح "                                                                                                                                     |
| الآيه ۶۸ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                              |
| الموده الأولى: في فضائل النبي صلى الله عليه واله                                                                                                                                                          |
| تىرىف مركز                                                                                                                                                                                                |

### الصحيفهالمهديه ، او ، الصحيفهالهاديه ، والتحفهالمهديه

#### اشاره

سرشناسه: كاشاني، ابراهيم بن محسن

عنوان و نام پديد آور : الصحيفهالمهديه ، او ، الصحيفهالهاديه ، والتحفهالمهديه/ تاليف ابراهيم بن المحسن الكاشاني.

مشخصات نشر: قم: مدرسه الأمام المهدى (عج) ، ١٤٠٥ق. = ١٩٨٢م. = ١٣٥٣.

مشخصات ظاهری: [۲۶۵] ص.

فروست : مدرسه الامام المهدي (عج) ؛ ٧.

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

يادداشت: عربي.

يادداشت : درحاشيه هاى كتاب حاضر رساله " منتخب الختوم" از همين نوسنده نوشته شده است.

یادداشت: کتابنامه: ص. [۲۶۵].

یادداشت : چاپ ۱۴۰۵ق. افست ازروی چاپ اول : ۱۳۲۸ق. مباشد.

موضوع: محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- زيارتنامه ها

موضوع: زيارتنامه ها

موضوع: دعاها

رده بندی کنگره : BP۲۶۷/۸ /ک۱۶۰ص۳ ۱۳۶۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۷۲

شماره کتابشناسی ملی: ۲۹۸۹۸۶۶

سبل الهدى و الرشاد في سيره خير العباد مقدمه التحقيق

الصحيفه المهديه

الصحيفه الهاديه، والتحفه المهديه

تأليف

العلم العلامه التقى الورع المولى الشيخ

الملقب بمؤيد الدين

إبراهيم بن المحسن الكاشاني قدس سره

مدرسه الإمام المهدى عليه السلام

" قم المقدسه "

**(V**)

الأهداء

إليك يا أبا صالح المهدى خاتم الأوصياء، يا سليل

الأئمه الطيبين الطاهرين المعصومين الامناء يا وارث

علوم الرسل والأنبياء، يا منجى البشريه من براثن الظلم

والعناء، يا منقذ المظلومين من أيدى الظالمين الأشقياء

يا بقيه الله في ارضه وخليفته على عباده،

هذه صحيفتك صحيفه النور نتشرف بها ونستظل

من أنوارها ونهتدى بهداها، تفضل علينا يا مولانا بعواطفك

ومن علينا يا سيدنا بعناياتك وتقبل تحياتنا يا امام العصر، فإننا

شيعتك المنتظرون لفرجك الشريف.. سلام الله عليك يا سيدنا

يوم ولدت ويوم غبت ويوم تبعث فتظهر على الدين كله،

اللهم أرنا الطلعه الرشيده والغره الحميده،

انك يا رب سميع الدعاء

السيد محمد باقر الموحد الأبطحي

" الأصفهاني "

كلمه قيمه رائعه

حول الصحيفه المهديه

لسماحه المجتهد الأكبر والفقيه الأشهر المرجع الاعلى في الفتوى والتقليد

الاسلامي في عصره آيه الله العظمي الامام الراحل سيدنا ومولانا السيد

إسماعيل الصدر العاملي أنار الله برهانه.

بسم الله الرحمن الرحيم

نسئل الله تعالى ان يوفقنا وإخواننا المؤمنين للمواظبه على

قراءه هذه الدعوات والاستغاثات. والزيارات، والتوقيعات، التي

كانت منسوبه إلى صاحب الامر عليه السلام، وان يمن علينا وعلى

مؤلفها العالم الفاضل الموفق للثواب بادراك حضوره، وجعلنا من جمله

أنصاره واتباعه.

حرره الأحقر ابن صدر الدين

إسماعيل العاملي

محل خاتمه الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم

# ديباجه الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

يا من تحيرت في أشعه أنواره افهام الموحدين و

تقاصرت دون ادراك كماله أوهام المتوهمين

واضمحلت في لوامع شوق لقائه أسرار الكاملين و

تضعضعت بكمال أحديته وصمديته قلوب العارفين

نحمدك حمد الشاكرين ونؤمن بك ايمان المخلصين و

نصلى ونسلم على نبيك محمد سيد الأولين والآخرين

والمبعوث رحمه للعالمين وعترته الأطائب المطهرين

والساده المنتجبين والخلفاء الراشدين والهداه

الخصيصه الخامسه عشر من الخصائص الخمسين في شرح حديث «ما كمل من النساء...» وبيان كمال فاطمه (عليها السلام) عقلا وإيمانا وإرثا

المهديين والشفعاء في يوم الدين عليهم أفضل

صلاه المصلين صلاه دائمه به دام السماوات

والأرضين اما بعد فيقول العبد المذنب

الذليل الحقير الفقير الجاني إبراهيم بن محسن الكاشاني لما

ضاق صدرى بطول مده غياب النور المستور وصاحب اللواء

المنشور صرفت همي إلى تأليف كتاب محتو على جمله مما ورد من

التوقيعات الشريفه الأدعيه التي كانت منسوبه إليه عليه السلام

السهوله انتفاعي وانتفاع الخواص من محبيه بها والتفكر في

لطائف معانيها واليقين بظهور قائلها والقيام على العمل

بمضامينها وسميته بالصحيفه الهاديه والتحفه المهديه

دعاؤه عليه السلام في الشدائد مما علمه محمد بن على العلوى الحسيني

المصرى وكان يسكن بمصر بسم الله الرحمن الرحيم رب

من ذا الذي دعاك فلم تجبه ومن ذا الذي سئلك

فلم تعطه أم من ذا الذي رجاك فخيبته أم من ذا الذي

جماع أبواب معراجه صلى الله عليه وسلم الباب الأول: في بعض فوائد قوله تعالى (سبحان الذي أسرى...)

تقرب إليك فأبعدته رب هذا فرعون ذو الأوتاد

مع عناده وكفره وعتوه وادعائه الربوبيه لنفسه

وعلمك انه لا يتوب ولا يرجع ولا يتوب ولا يؤمن ولا يخشع

استجبت له دعائه وأعطيته مناه وسؤله كرما

منك وجودا وقله مقدار لما سئلك عندك مع

عظمه عنده اخذا بحجتك عليه وتأكيدا لها حيز

فجر وكفر واستطال على قومه وتجبر وبكفره عليهم

افتخر وبظلمه لنفسه تكبر وبحلمك عنه استكبر

فكتب وحكم على نفسه جرأه منه ان جزاء مثله ان

يغرق في البحر فجزيته بما حكم به على نفسه إلهي وانا

عبدك وابن عبدك وابن أمتك معترف لك

بالعبوديه مقر بأنك أنت الله لا اله الا أنت خالقى

لا اله لى غيرك ولا رب لى سواك مقرب بأنك ربى

واليك مردى وإيابي عالم بأنك على كل شئ قدير

#### كلمه المصحح

تفعل ما تشاء وتقدر وتحكم ما تريد لا معقب لحكمك ولاراد لقضائك وأنت الأول والاخر والظاهر والباطن لم تكن من شئ ولم تبن عن شئ كنت قبل كل شئ وأنت الكائن بعد كل شئ والمكون لكل شئ خلقت كل شئ بتقدير وأنت السميع البصير واشهد انک كذلك كنت وتكون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنه ولا نوم ولا توصف بالأوهام ولا تدرك بالحواس ولا تقاس بالمقياس ولا تشبه بالناس وان الخلق كلهم عبيدك وإماؤك أنت الرب ونحن المربوبون وأنت الخالق ونحن المخلوقون وأنت الرازق ونحن المرزوقون فلك الحمد يا إلهي إذ خلقتني بشرا سويا وجعلتني غنيا مكفيا بعد ما كنت طفلا صبيا تقوتني من الثدي لبنا سائغا طريا مريئا وغذيتني بعد ذلك غذاء طيبا هنيئا وجعلتني ذكرا مثالا سويا ص :۵

### أقوال أصحاب التراجم في حقه:

فلك الحمد حمدا ان عد لم يحص وان وضع لم يتسع له شئ حمدا يفوق على جميع حمد الحامدين ويعلو على كل شئ حمدك ويفخم ويعظم على ذلك كله والحمد لله كلما حمد الله شئ والحمد لله كما يحب الله ان يحمد والحمد لله عدد ما خلق وزنه ما خلق وزنه اجل ما خلق وزنه أخف ما خلق وبعدد أكبر ما خلق وبعدد أصغر ما خلق والحمد لله حتى يرضى ربنا وبعد الرضا وأسئله ان يصلي على محمد وآل محمد وان يغفر لي ذنبي وان يحمد لي امري وان يتوب على أنه هو التواب الرحيم إلهي وانى أدعوك وأسئلك باسمك الذي دعاك به صفوتك أبونا ادم عليه السلام وهو مسيئ ظالم حين أصاب الخطيئه فغفرت له خطيئته وتبت عليه واستجب له دعوته وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وان تغفر لي خطيئتي وترضى عني فان لم ترض ص :۶

### ترجمه الناظم

عنى فاعف عنى فانى مسيئ ظالم عاص وقد يعفو السيد عن عبده وليس براض عنه وان ترضى عنى خلقك وتسقط عنى حق خلقك وتميط عنى حقك إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به إدريس عليه السلام فجعلته صديقا نبيا ورفعته مكانا عليا واستجبت له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وان تجعل ما بي إلى جنتك ومحلى في رحمتك وتسكنني فيها بعفوك وتزوجني من حورها بقدرتك يا قدير إلهي و أسئلك باسمك الذي دعاك به نوح عليه السلام إذ نادى ربه انى مغلوب فانتصر ففتحت له أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ونجيته على ذات ألواح ودسر فاستجبت له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد

وآل محمد وان تنجيني من ظلم من يريد ظلمي وتكف عني

### الباب الثاني: في انقلاب العصا سيفا ببركته صلى الله عليه وسلم

باس من یرید هضمی و تکفینی شر کل شیطان مرید و انسى شديد وكيد كل كائد مكيد يا حليم ويا ودود إلهى وأسئلك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك صالح فنجيته من الخسف وأعليته على عدوه واستجبت له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وان تخلصني من شر ما يريد بي أعدائي به و يبغى بى حسادى وتكفينيهم بكفايتك وتتولاني بولايتك وتهدى قلبي بهداك وتؤيدني بتقواك وتبصرني بما فيه رضاك وتغنيني بغناك يا حليم إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام حين أراد نمرود القائه في النار فجعلت النار عليه بردا وسلاما واستجبت له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وان تبرد عني حر نارك وتطفأ عني لهبا وتكفيني حرها

الباب الثالث: في حكم عقد قلبه صلى الله عليه وسلم - في أمور البشر الجاريه على يديه

وتجعل نائره أعدائي في شعارهم ودثارهم وترد كيدهم

في نحورهم وتبارك لي فيما أعطيتنيه كما باركت

عليه وعلى آله انك أنت الوهاب الحميد المجيد إلهي

وأسئلك بالاسم الذي دعاك به إسماعيل فجعلته

نبيا رسولا وجعلت له حرمک منسکا ومسکنا ومأوى

فاستجبت له دعائه ونجيته من الذبح وقربته منك

رحمه وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد

وآل محمد وان تفسح لي في قبري وتحط عني وزري وتشد

لى إزرى وتغفر لى ذنبي وترزقني التوبه بحط السيئات

وتضاعف الحسنات وكشف البليات وربح التجارات

ودفع معره التبعات انك مجيب الدعوات ومنزل

البركات وقاضى الحاجات ومعطى الخيرات وجبار السماوات

إلهي وأسئلك باسمك الذي سئلك به ابن خليلك إسماعيل

الذي نجيته من الذبح وفديته بذبح عظيم وقلبت له

ص:٩

# شعره وأدبه:

المشقص حين ناداك موقنا بذبحه راضيا بأمر والده

فاستجبت له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب ان

تصلى على محمد وآل محمد وان تنجيني من كل سوء وبليه

ومكيده وتصرف عنى كل ظلمه وخيبه وتكفيني ما

أهمني وما لم يهمني من امر دنياي وآخرتي وما أحاذره

وأخشاه من شر خلقك أجمعين بحق آل طه ويس إلهي و

أسئلك باسمك الذي دعاك به لوط عليه السلام فنجيته

وأهله من الخسف والهدم والمثلات والشده والجهد

والبلاء فأخرجته وأهله من الكرب العظيم واستجبت

له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلي على محمد

وآل محمد وان تأذن بجمع ما شتت من شملي وتقر عيني

بولدي وأهلي ومالي وان تصلح لي أموري وتبارك لي في

جميع أحوالي وتبلغني في نفسي آمالي وان تجيرني من النار

وتكفيني شر الأشرار بالمصطفين الأخيار الأئمه الأبرار

# الباب الثاني: فيما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنه والنار صلى الله عليه وسلم

ونور الأنوار محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار

الأئمه المهديين والصفوه المنتجبين صلوات الله عليهم

أجمعين وترزقني مجالستهم وتمن على بمرافقتهم وتوفق

لى صحبتهم مع أنبيائك المرسلين وأوصيائك الأكرمين

وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأهل طاعتك

أجمعين وحمله عرشك والكروبيين إلهي وأسئلك

باسمك الذي سئلك به عبدك ونبيك يعقوب

عليه السلام وقد كف بصره وشتت شمله وفقد قره

عينه ابنه فاستجبت له دعائه وجمعت شمله وأقررت

عينه وكشفت ضره وكنت منه قريبا يا قريب أنت تصلى

على محمد وآل محمد وان تأذن لي بجمع ما تبدد من امرى و

تقر عيني بولدي وأهلي ومالي وتصلح لي شأني كله

وتبارك لي في جميع أحوالي وتبلغني في نفسي آمالي وتصلح

لى أفعالى وتمن على يا كريم يا ذا المعالى برحمتك يا ارحم

ص:۱۱

#### سبب خروج موسی من مصر

الراحمين إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك يوسف عليه السلام فنجيته من غيابه الجب وكشفت ضره وكفيته كيد اخوته وجعلته بعد العبوديه ملكا واستجبت له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وان تعيذني من شر خلقك وان تدفع عنی کید کل کائد وشر کل حاسد انک علی كل شئ قدير إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك موسى بن عمران عليه السلام إذ قلت تباركت وتعاليت وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وضربت له طريقا في البحر يبسا وأنجيته ومن معه من بني إسرائيل وأغرقت فرعون وهامان وجنو دهما فاستجبت له دعائه وكنت منه قريبا يا قريب أسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تعيذني من شر خلقك وتقربني من من عفوك وتنشر على من فضلك ص:۱۲

### في مولد النبي (ص)

ما تغنینی به عن جمیع خلقک ویکون لی بلاغا أنال
به مغفرتک ورضوانک یا ولی المؤمنین إلهی وأسئلک
باسمک الذی دعاک به عبدک ونبیک داود علیه
السلام فاستجبت له دعائه وسخرت له الجبال یسجن
معه بالعشی والابکار والطیر محشوره کل له أبواب
وشددت ملکه واتیته الحکمه وفصل الخطاب و
ألنت له الحدید وعلمته صنعه لبوس لهم وغفرت
ذنبه و کنت منه قریبا یا قریب أسئلک ان تصلی
علی محمد وآل محمد وان تسخر لی جمیع أموری وان تسهل لی
تقدیری و ترزقنی مغفرتک وعبادتک و تدفع عنی

ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وسطوات

الفراعنه الجبارين وحسد الحاسدين يا أمان الخائفين

وجار المستجيرين وثقه المؤمنين ورجاء المتوكلين و

معتمد الصالحين يا ارحم الراحمين إلهي وأسئلك باسمك

جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في احياء الموتى وابراء المرضى الباب الأول: في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إحياء الموتى وسماع كلامهم

الذي سئلك به عبدك ونبيك سليمان بن داود

عليه السلام إذ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي

لاحد من بعدى انك أنت الوهاب فاستجبت له

دعائه وأطعت له الخلق وحملته على الريح وعلمته

منطق الطير وسخرت له الشياطين من كل بناء وغواص

وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤك لاعطاء

غيرك وكنت منه قريبا يا قريب أسئلك ان تصلى

على محمد وآل محمد وان تهدى لى قلبي وتجمع لى لبي وتكفيني

همي وتؤمن خوفي وتفك اسري وتشد أزري وتمهلني

وتنفسني وتستجيب دعائي وتسمع ندائي ولا تجعل النار

مأواي ولا الدنيا أكبر همي وان توسع على في رزقي

وتحسن خلقي وتعتق رقبتي من النار فإنك سيدي ومولاي

ومؤملي إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به أيوب

لما حل به البلاء بعد الصحه ونزل السقم منه منزل

# الباب السادس: في سريه سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلا

العافيه والضيق بعد السعه فكشفت

ضره ورددت عليه أهله ومثلهم معهم حين ناداك

داعيا لك راغبا إليك راجيا لفضلك شاكيا إليك

رب انى مسنى الضر وأنت ارحم الراحمين فاستجبت

له دعائه وكشفت ضره وكنت منه قريبا يا قريب

أسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تكشف ضرى

وعافني في نفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني فيك

عافيه باقيه كافيه شامله كامله وافره هاديه

ناميه مستغنيه عن الأطباء والأدويه وتجعلها

شعاري ودثاري وتمتعني بسمعي وبصرى وتجعلهما الوارثين

منى انك على كل شئ قدير إلهي وأسئلك باسمك الذي

دعاك به عبدك يونس بن متى عليه السلام في بطن الحوت

حين ناداك راجيا لك في ظلمات ثلاث ان لا اله الا

أنت سبحانك انى كنت من الظالمين وأنت ارحم الراحمين

# معاجزه ومقاماته (ص)

فاستجب له دعائه وأنبت عليه شجره من يقطين و

أرسلته إلى مائه الف أو يزيدون وكنت منه قريبا

يا قريب ان تصلي على محمد وآل محمد وان تستجيب لي دعائي

وتداركني بعفوك فقد غرقت في بحر الظلم لنفسي وركبتني؟؟

مظالم كثيره لخلقك على صل على محمد وآل محمد واسترنى

منهم وأعتقني من النار واجعلني من عتقائك وطلقائك

من النار في مقامي هذا يمنك يا منان إلهي وأسئلك

باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك عيسى بن مريم

عليه السلام إذا أيدته بروح القدس وأنطقته

في المهدى فأحيى به الموتى وأبرأ به الأكمه والأبرص باذنك

وخلق من الطين كهيئه الطير فصار طائرا باذنك

وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد

وان تفرغنی لما خلقت له ولا تشغلنی بما تکفلته لی وان

تجعلني من عبادك وزهادك في الدنيا ومن خلقته

# القران الكريم

ص :۱۷

للعافيه فيها وهناته بها مع كرامه منك يا كريم يا على يا عظيم إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به أصف بن برخيا على عرش ملكه سبا فكان أقل من لحظ الطرف حتى كان منصوبا بين يديه فلما رأته قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو فاستجبت دعائه و كنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وال محمد وان تكفر عنى سيئاتي وتقبل منى حسنا وتقبل توبتي وتتوب على وتغنى فقرى وتجبر كسرى وتحيي فؤادي بذكرك وتحييني في عافيه وتميتني في عافيه إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك زكريا عليه السلام حين سئلك داعيا لك راغبا إليك راجيا لفضلك فقام في المحراب ينادى في المحراب ينادى ربه نداء خفيا فقال رب هب لى من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا

### الدين الأبدي

فوهبت له يحيى واستجبت له دعائه وكنت منه

قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وان تبقى لى

أولادي وان تمتعني بهم وتجعلني وإياهم مؤمنين لك

راغبين في ثوابك خائفين من عقابك راجين لما

عندك آيسين ما عند غيرك حتى تحيينا حياه طيبه

وتميتنا ميته طيبه انك فعال لما تريد إلهي وأسئلك

بالاسم الذي سئلتك به امرأه فرعون إذ قالت رب

ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من القوم الظالمين

فاستجبت لها دعائها وكنت منها قريبا يا قريب ان

تصلى على محمد وآل محمد وان تقر عيني بالنظر إلى جنتك

وأوليائك وتفرجني بمحمد وآله وتؤنسني به وباله و

بأوليائه وبمصاحبتهم وبمرافقتهم وتمكن لي فيها و

تنجيني من النار وما أعد لأهلها من السلاسل والاغلال

والشدائد والأنكال وأنواع العذاب بعفوك إلهي

# فضله على الأنبياء

وأسئلك باسمك الذي دعتك به عبدتك وصديقتك مريم البتول أم المسيح الرسول عليهما السلام إذ قلت ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فاستجب دعائها وكنت منها قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وأن تحصنني بحصنك الحصين وتحجبني بحجابك المنيع وتحرزني بحرزك الوثيق وتكفيني بكفايتك الكافيه من شركل طاغ وظلم كل ظالم وبغی کل باغ ومکر کل ماکر وغدر کل غادر و سحر كل ساحر وجور كل سلطان جائر بمنعك يا منيع إلهي وأسئلك باسمك الذي دعاك به عبدك و نبيك وصفيك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك ورسولك إلى خلقك وبعثتك إلى بريتك؟؟ محمد خاصتك وخالصتك صلى الله عليه وآله فاستجبت ص:۱۹

### المعراج

دعائه وأيدته بجنود لم تروها وجعلت كلمتك العليا وكلمه الذين كفروا السفلي وكنت منه قريبا يا قريب ان تصلي على محمد وآل محمد صلاه زاكيه طيبه ناميه باقيه مباركه كما صليت على أبيهم إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عليهم كما باركت عليه وسلم عليهم كما سلمت عليه وزدهم فوق ذلك كله زیاده من عندک واخلطنی بهم واجعلنی منهم واحشرنی معهم وفي زمرتهم وتحت لوائهم حتى تسقيني من حوضهم وتدخلني في جملتهم وتجمعني وإياهم وتقر عيني بهم وتعطيني سؤلي وتبلغني آمالي في ديني ودنياي وآخرتي ومحياي ومماتي وتبلغهم سلامي وترد على منهم السلام وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته إلهي أنت الذي تنادي في انصاف كل ليله هل من سائل فاعطيه أم هل من داع فأجيبه ص:۲۰

#### لواء الحمد

أم هل من مستغفر فاغفر له أم هل من راج فأبلغه

رجاه أم هل من مؤمل فأبلغه أمله ها انا سائلك

بفنائك ومسكينك ببابك وضعيفك ببابك

ومؤملك ببابك أسئلك نائلك وأرجو رحمتك

وأؤمل عفوك والتمس غفرانك فصل على محمد و

آل محمد وأعطني سؤلي وبلغني املي واجبر كسرى واغن

فقري وارحم عصياني واعف عن ذنوبي وفك

رقبتي من مظالم عبادك قد ركبتني وقو ضعفي

واعز مسكنتي وثبت وطأتي واغفر جرمي وانعم

بالى وأكثر من الحلال مالى وخر لى فى جميع أمورى وأفعالى

وأحوالي وأهلك عدوي ورضني بها وارحمني و

والدى وما ولدا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين

والمسلمات الاحياء منهم والأموات انك سميع

الدعوات وألهمني من برهما ما استحق به ثوابك

# فوز الأنبياء به

والجنه وتقبل حسناتهما واغفر سيئاتهما واجزهما بأحسن ما فعلا بي ثوابك والجنه إلهي وقد علمت يقينا انك لا تأمر بالظلم ولا ترضاه ولا تميل إليه ولا تهواه ولا تحبه ولا تغشاه وتعلم ما فيه هؤلاء القوم من ظلم عبادك وبغيهم علينا وتعديهم بغير حق ولا معروف بل ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا فان كنت قد جعلت لهم مده لا بد من بلوغها أو كتبت لهم اجالا ينالونها فقد قلت وقولك الحق ووعدك الصدق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي فانا أسئلك بكل ما سئلك به أنبياؤك المرسلون وأسئلك بكل ما سئلك به عبادك الصالحون وملائكتك المقربون ان تمحو من أم الكتاب ذلك وتثبت لهم الاضمحلال والمحق حتى تقرب آجالهم وتقضى مدتهم وتذهب ص :۲۲

#### سلطانه الظافر

أيامهم وتبتر أعمارهم وتهلك فجارهم وتسلط بعضهم على بعض حتى لا تبقى منهم أحدا ولا تنجى منهم أحدا ولا تخلص؟؟ منهم أحدا وتفرق جموعهم وتكل سلاحهم وتبدد شملهم وتقطع آجالهم وتقصر أعمارهم وتزلزل اقدامهم وتطهر بلادك منهم وتظهر عبادك عليهم فقد غيروا سنتك و نقضوا عهدك وهتكوا حريمك وأتوا ما نهيتهم عنه وعتوا عتوا كبيرا وضلوا ضلالا بعيدا فصل على محمد وآل محمد واذن لجمعهم بالشتات ولحيهم بالممات ولأزواجهم بالنهبات وخلص عبادك من ظلمهم واقبض أيديهم عن هضمهم وطهر أرضك منهم وائذن بحصد نباتهم واستيصال شافتهم وشتات شملهم وهدم بنيانهم يا ذا الجلال والاكرام إلهي وأسئلك اللهم يا إلهي واله كل شئ وربي ورب كل شئ ص :۲۳

### تدرجه في العظمه

وأدعوك بما دعاك به عبداك ورسولاك ونبياك

وصفياك موسى وهارون عليهما السلام حين قالا داعيين

لك راجيين لفضلك راضيين بقضائك ربنا

انك اتيت فرعون وملائه زينه وأموالا في الحياه

الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرو

العذاب الأليم فمننت وأنعمت عليهما بالإجابه

لهما إلى أن قرعت سمعهما بأمرك فقلت اللهم رب

قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين

لا يعلمون ان تصلي على محمد وآل محمد وان تطمس على

أموال هؤلاء الظلمه وان تشدد على قلوبهم وان

تخسف بهم برك وان تغرقهم في بحرك فان السماوات

والأرض وما فيهما لك وار الخلق قدرتك فيهم

وبسطتك عليهم فافعل ذلك بهم وعجل ذلك لهم

#### الحجيج والمؤمنون

يا خير من سئل ويا خير من دعى ويا خير من تذللت له

الوجوه ورفعت له الأيدي ودعى بالألسن و

شخصت إليه الابصار وأمت إليه القلوب و

نقلت إليه الاقدام ونحوكم إليه في الأعمال إلهي

وانا عبدك أسئلك من أسمائك بأبهاها وكل أسمائك بهي بل بأسمائك كلها ان تصلي على محمد

وآل محمد وأن تركسهم على أم رؤوسهم في زبيتهم و

ترديهم في مهوى حفرتهم وارمهم بحجرهم وذكهم

بمشاقصهم واكببهم على مناخرهم واخنقهم بوترهم

وازدد كيدهم في نحورهم وأوبقهم بندامتهم حتى

يستخذلوا ويتضائلوا بعد نخوتهم ويخشعوا بعد

استطالتهم أذلاء مأسورين في ربق حبائلهم التي

يؤملون ان يرونا فيها وترينا قدرتك فيهم و

سلطانك عليهم وتأخذهم اخذ القرى وهي ظالمه

ص:۲۵

# في قصص آدم وحواء وأولادهما

ان اخذك الأليم الشديد وتأخذهم يا رب اخذ عزيز

مقتدر فإنك عزيز قدير شديد العقاب شديد

المحال اللهم وصل على محمد وآل محمد وعجل ايرادهم

عذابك الذي أعددته للظالمين من أمثالهم و

الطاغين من نظرائهم وارفع حلمك عنهم واحلل

عليهم غضبك الذي لا يقوم له شئ وامر في

تعجيل ذلك عليهم بأمرك الذي لا يرد ولا يؤخر

فإنك شاهد كل نجوي وعالم كل فحوى ولا يخفى

عليك من أعمالهم خافيه ولا يذهب عنك من

أعمالهم خابيه وأنت علام الغيوب عالم بما

في الضمائر والقلوب اللهم وأسئلك اللهم وأناديك

بما ناداک به سیدی نوح إذ قلت تبارکت نوح

إذ قلت تباركت وتعاليت ولقد نادانا نوح

فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

# في صاحب خلافه الله الكبري أمير المؤمنين (ع)

اجل اللهم أنت يا رب نعم المجيب ونعم المدعو ونعم المسؤول ونعم المعطى أنت الذى لا تخيب سائلك ولا ترد راجيك ولا تطرد الملح عن بابك ولا ترد دعاء سائلك ولا تمل دعاء من أملك ولا تتبرم بكثره حوائجهم إليك ولا بقضائها لهم عليك فان قضاء حوائج جميع خلقك إليك فى أسرع من لحظ الطرف واخف عليك وأهون عندك من جناح بعوضه وحاجتى إليك يا سيدى ومولاى ومعتمدى ورجائى ان تصلى على محمد وآل محمد وان تغفر لى ذنبى فقد جئتك ثقيل الظهر بعظيم ما

بارزتک به من سیئاتی ورکبتی من مظالم عبادک

ما لا يكفيني ولا يخلصني منه غيرك ولا يقدر عليه

ولا يملكه سواك صل على محمد وآل محمد فامح يا سيدى

كثره سيئاتي بيسير عبراتي بل بقساوه قلبي وجمود

ص:۲۷

#### سر واقعه الغدير

عینی لا بل برحمتک التی وسعت کل شئ وانا شئ

فلتسعنى رحمتك يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين

ولا تمتحني في هذه الدنيا بشئ من المحن ولا تسلط

على من لا يرحمني ولا تهلكني بذنوبي وعجل فرجي

وخلاصي من كل مكروه وادفع عنى كل ظلم ولا

تهتك سترى ولا تفضحني يوم جمعك الخلائق للحساب

يا جزيل العطاء والثواب أسئلك ان تصلى على

محمد وآل محمد وان تحييني حياه السعداء وتميتني

ميته الشهداء وتقلبني قبول الأوداء وتحفظني

في هذا الدنيا الدنيه من شر سلاطينها وفجارها

وشرارها ومحبيها والعاملين لها وفيها وقني

اللهم شرطغاتها وحسادها وباغى الشرفيها حتى تكفيني

مكر المكره وتفقأ عنى أعين الكفره وتفحم

عنى السن الفجره وتقبض لى على أيدى الظلمه

#### الباب الرابع: في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعى الإسلام ولم يتب

وتوهن عنى كيدهم وتميتهم بغيضهم وتشغلهم

بأسماعهم وابصارهم وأفئدتهم وتجعلني من

ذلك كله في أمنك وأمانك وحجتك وسلطانك

وكنفك وحجابك وعياذك وجوارك ومن جار السوء

انك على كل شئ قدير ان ولى الله الذى نزل الكتاب

وهو يتولى الصالحين اللهم بك أعوذ وبك ألوذ

وبك أعيذ ولك أعبد وإياك أرجو وبك استعين

وبك استغيث وبك استقدر ومنك اسئل فصل

على محمد وآل محمد ولا تزدني الا بذنب مغفور وسعى

مشكور وتجاره لن تبور وان تفعل بي ما أنت أهله ولا

تفعل بي ما انا أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفره

وأهل الفضل والرحمه وأهل القوه والقدره إلهي

وقد أطلت دعائي وأكثرت خطابي وضيق صدري

حداني على ذلك وحملني عليه علما منى بأنه يجزيك منه

ص:۲۹

#### مرتبته (ع)

فدر الملح في العجين بك يكفيك عزم إراده وأن يقول العبد بينه صادقه ولسان صادق يا رب فتكون عند ظن عبدك بك وقد ناجاك بعزه الإراده قلبي فأسئلك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تقرن دعائي بالإجابه منك وتبلغني ما أملته فيك منه منك وطولا وقوه وحولا ولا تقيمني في مقامي هذا الا بقضاء جميع ما سألتك فإنه عليك يسير وخطر عندی جلیل کبیر وأنت علیه قدیر یا سمیع یا بصیر إلهى هذا مقام العائذ بك من النار والهارب منك إليك والتائب من ذنوب قد تهجمته وعيوب فضحته فصل على محمد وآل محمد وانظر إلى نظره رحمه أفوز بها إلى جنتك واعطف على عطفه أنجو بها من عقابك فان الجنه والنار لك وبيدك ومفاتيحهما ومقاليدهما إليك وأنت على ذلك قادر وهو عليك هين يسير ص:۳۰

# كسره الأصنام

فصل على محمد وآل محمد فافعل بي ما سئلتك يا قدير

ولا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله

ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله

على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وكان من دعائه

عليه السلام في المهمات العظام ويسمى دعاء العبرات اللهم إنى

أسئلك يا راحم العبرات ويا كاشف الزفرات أنت

الذى تقشع سحاب المحن وقد أمست ثقالا وتجلو

ضباب الفتن وقد سحبت أذيالا وتجعل زرعها

هشيما وبنيانها هديما وعظامها رميما وترد لمغلوب

غالبا والمطلوب طالبا والمقهور قاهرا والمقدور

عليه قادرا فكم من عبد ناداك رب اني مغلوب

فانتصر ففتحت له من نصرك أبواب السماء بماء منهمر

وفجرت له من عونك عيونا فالتقى ماء فرجه على

امر قد قدر وحملته من كفايتك على ذات ألواح

ودسر رب انی مغلوب فانتصر ثلثا رب صل

على محمد وآل محمد وافتح لي من نصرك أبواب السماء بماء

منهمر وفجر لي من عونك عيونا ليلتقي ماء فرجي على

امر قد قدر واحملني يا رب من كفايتك على ذات ألواح

ودسريا من إذا ولج العبد في ليل من حيرته يهيم

ولم يجد له صريخا يصرخه من ولى حميم وجد يا رب

من معونتك صريخا مغيثا ووليا يطلبه حثيثا

ينجيه من ضيق امره وحرجه ويظهر له اعلام فرجه

اللهم فيا من قدرته قاهره وآياته باهره ونقماته

قاصمه لكل جبار دامغه لكل كفور ختار صل يا رب

على محمد وآل محمد وانظر إلى يا رب نظره من نظراتك

رحيمه يجلو بها عنى ظلمه عاكفه مقيمه في عاهه جفت

منها الضروع وتلفت منها الزروع وانهلت من

اجلها الدموع واشتمل بها على القلوب الياس و

#### عيد الغدير

وحرت بسببها الأنفاس اللهم صل على محمد وآل محمد وحفظا حفظا لغراس غرسها بيد الرحمن وشربها من ماء الحيوان ونجاتها بدخول الجنان ان تكون بيد الشيطان تجز وبفأسه تقطع وتجز إلهي فمن أولى منك بان يكون عن حريمك دافعا ومن أجدر منك بان يكون عن حماك حارسا ومانعا إلهي ان الامر قد هال فهونه وخشن فألنه وان القلوب كاعت فطمنها والنفوس ارتاعت فسكنها إلهي تدارك اقداما زلت وأفكارا في مهامه الحيره ضلت بأن رأت جبرك على كثيرها واطلاقك لا سيرها و اجارتك لمستجيرها أجحف الضر بالمضرور ولبي داعيه بالويل والثبور فهل يحسن من عدلك يا مولاي ان تدعه فريسه البلاء وهو لك راج أم هل يجمل في فضلك ان يخوض لجه الغماء وهو إليك ص: ۳۳

## الغدر والختل

لاج إلهي لئن كنت لا أشق على نفسي في التقي ولا أبلغ في حمل أعباء الطاعه مبلغ الرضى ولا انتظم في سلك قوم رفضوا الدنيا فهم خمص البطون من الطوى ذبل الشفاه من الظماء عمش العيون من البكاء بل اتيتك يا رب بضعف من العمل وظهر ثقيل بالخطايا والزلل ونفس للراحه معتاده ولدعى الشهوه منقاده اما يكفيني يا رب وسيله إليك وذريعه لديك انني لأولياء دينك موال وفي محبتهم مغال و لجلباب البلاء فيهم لابس ولكتاب تحمل العناء بهم دارس اما یکفینی اننی أروح فیهم مظلوما وأغدو مكظوما واقضى بعد هموم هموما وبعد وجوم وجوما اما عندك يا مولاى بهذه حرمه لا يضيع وزقه؟؟ بأدناها تقتنع فلم لا تمنعني يا رب وها انا ذا غريق وتدعني هكذا وانا بنار عدوك حريق مولاي أتجعل ص :۳۴ الباب التاسع: في الخلاف في أن حكم الحاكم بسقوط القتل عن الساب مع بقائه على الكفر صحيح أم لا؟

أوليائك لأعدائك طرائد ولمكرهم مصائد و

تقلدهم من خسفهم قلائد وأنت مالك نفوسهم ان

لو قبضتها جمدوا وفي قبضتك مواد أنفاسهم ان لو

قطعتها خمدوا فما يمنعك يا رب ان تكف بأسهم و

تنزع عنهم من حفظك لباسهم وتعريهم من سلامه

بها في أرضك يفرحون وفي ميدان البغي على عبادك

يمرحون اللهم صل على محمد وآل محمد وأدركني ولما

يدركني الغرق وتداركني ولما غيب شمسي الشفق إلهي

كم من عبد خائف التجئ إلى سلطان فأب عنه محفوفا

بأمن وأمان أفأقصد يا رب أعظم من سلطانك سلطانا

أم أوسع من احسانك احسانا أم أكبر من اقتدارك

اقتدارا أم أكرم من انتصارك انتصارا ما عذرى

يا إلهي إذا حرمت من حسن الكفايه نائلك وأنت الذي

لا يخيب أملك ولا يرد سائلك إلهي إلهي أين أين

# في مولد الصديقه الطاهره (س)

كفايتك التي هي نصره المستضعفين من الأنام و أين أين عنايتك التي هي جنه المستهدفين لجور الأيام إلى إلى بها يا رب نجنى من القوم الظالمين انى مسنى الضر وأنت ارحم الراحمين مولاى ترى تحيرى في امرى وتقلبي في ضرى وانطوى على حرقه قلبي وحراره صدری فصل یا رب علی محمد وآل محمد وجد لی یا رب بما أنت أهله فرجا ومخرجا ويسر لي يا رب نحو البشري لى منهجا واجعل يا رب من ينصب لى الحباله ليصرعني بها صريع ما مكر ومن يحقر لي البئر ليوقعني فيها واقعا فيما حفر واصرف اللهم عنى من شره ومكره وفساده وضره ما تصرفه عن القوم المتقين وعمن قاد نفسه لدين الديان وينادى مناد للايمان إلهى عبدك عبدك أجب دعوته ضعيفك ضعيفك فرج غمته فقد انقطع كل حبل الاحبلك وتقلب عنه ص:۳۶

## في سجود الملائكه لادم (ع)

كل ظل الا ظلك مولاي دعوتي هذه ان رددتها أين تصادف موضع الإجابه ومخيلتي هذه ان كذبتها أين تلاقى موضع الإعانه فلا ترد عن بابك من لا يعرف غيره بابا ولا تمنع دون جنابك من لا يعلم سواه جنابا ثم اسجد وقل إلهي ان وجها إليك في رغبته توجه فالراغب خليق بان يجيبه وان حبيبا لك بابتهاله سجد حقيق ان يبلغ المبتهل ما قصد وان خدا لديك بمسئلته تعفر؟؟ جدير ان يفوز السائل بمراده ويظفروها انا ذا يا إلهي قد ترى تعفير خدى واجتهادی فی مسئلتک وجدی فتلق یا رب رغباتي برحمتك قبولا وسهل إلى طلباتي برأفتك وصولا وذلل قطوف ثمره اجابتك لي تذليلا إلهي فإذا قام ذو حاجه في حاجته شفيعا فوجدته ممتنع النجاح سهل القياد مطيعا فانى استشفع إليك ص:۳۷

#### بابها وحجابها

بكرامتك والصفوه من أنامك الذين أنشأت لهم ما يقل ويظل ونزلت ما يدق ويجل أتقرب إليك بأول من توجته تاج الجلاله وأحللته من الفطره الروحانيه محل السلاله حجتك في خلقك وأمينك على عبادك محمد رسولك صلواتك عليه وآله وبمن جعلته لنوره مغربا وعن مكنون سره معربا سيد الأوصياء وامام الأتقياء يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين وأبى الأئمه الراشدين على أمير المؤمنين وأتقرب إليك بخيره الأخيار وأم الأنوار والإنسيه الحوراء البتول العذراء فاطمه الزهراء وبقرتي عين الرسول وثمرتي فؤاد البتول السيدين الامامين أبى محمد الحسن وأبى عبد الله الحسين وبالسجاد زين العباد ذي الثفنات راهب العرب على بن الحسين وبالامام العالم والسيد الحاكم ص :۳۸

# الشجره الطيبه وثمارها

والنجم الزاهر والقمر الباهر مولاي محمد بن على

الباقر وبالامام الصادق مبين المشكلات

مظهر الحقايق المفخم بحجته كل ناطق مخرس السنه

أهل الجدال مسكن الشقاشق مولاى جعفر بن محمد

الصادق وبالامام التقي والمخلص الصفي والنور

الأحمدى النور الأنور والضياء الأزهر مولاى

موسى بن جعفر وبالامام المرتضى والسيف المنتضى و

الراضي بالقضى مولاي على بن موسى الرضا وبالامام

الأمجد والباب الأقضد والطريق الأرشد والعالم

المؤيد ينبوع الحكم ومصباح الظلم سيد العرب

والعجم الهادى إلى الرشاد والموفق بالتأييد

والسداد مولاي محمد بن على الجواد وبالامام منحه

الجبار ووالد الأئمه الأطهار على بن محمد المولود

بالعسكر الذي حذر بمواعظه وأنذر وبالامام

#### تهنئه سيد الرسل بها

المنزه عن المآثم المطهر من المظالم الحبر العالم ربيع الأنام وبدر الظلام التقى النقى الطاهر الزكى مولاى أبي محمد الحسن ابن على العسكرى وأتقرب إليك بالحفيظ العليم الذي جعلته على خزائن الأرض و الأب الرحيم الذى ملكته أزمه البسط والقبض صاحب النقيبه الميمونه وقاصف الشجره الملعونه مكلم الناس في المهد والدال على منهاج الرشد الغائب عن الابصار الحاضر في الأمصار الغائب عن العيون الحاضر في الأفكار بقيه الأخيار الوارث لذى الفقار الذي يظهر في بيت الله ذا الأستار؟؟ العالم المطهر محمد بن الحسن عليهم أفضل التحيات

وأعظم البركات وأتم الصلوات اللهم فهؤلاء

معاقلي إليك في طلباتي ووسائلي فصل عليهم

صلاه لا يعرف سواك مقاديرها ولا يبلغ كثير

ص:۴۰

#### البشري

همم الخلائق صغيرها وكن لي بهم عند أحسن ظني وحقق لى بمقاديرك تهيئه التمني إلهي لا ركن لي أشد منك فآوى إلى ركن شديد ولا قول لى أسد من دعائك فأستظهرك بقول سديد ولا شفيع لي إليك أوجه من هؤلاء فآتيك بشفيع وديد وقد آويت إليك وعولت في قضاء حوائجي عليك ودعوتك كما أمرت فاستجب كما وعدت فهل بقى يا رب غير أن تجيب وترحم منى البكي والنحيب يا من لا اله سواه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا كاشف ضر أيوب يا راحم عبره يعقوب اغفر لي وارحمني وانصرني على القوم الكافرين وافتح لى وأنت خير الفاتحين والطف بي يا رب وبجميع المؤمنين والمؤمنات يا ذا القوه المتين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله ص:۴۱

## الرزيه الكبري والضرم في الباب

على سيدنا محمد والنبي وآله الطاهرين وكان

من دعاء الذي علمه الرضا عليه السلام يونس بن عبد الرحمن وأمره

بقرائته اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك الناطق بحكمك

وعينك الناظره باذنك وشاهدك على عبادك

السيد الحججاح؟؟ المجاهد والعائذ بك العايد عندك

وأعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت وأنشأت و

صورت واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن

يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك

الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه رسولك

وآبائه أئمتك ودعائم دينك في وديعتك التي لا

تضيع وفي جوارك الذي لا يحفز وفي منعك وغرك

الذي لا يقهر وأمنه بأمانك الوثيق الذي لا يخذل

من أمنته به واجعله في كنفك الذي لا يرام من كان

ص:۴۲

## الكلام في بعض فضائل الزهراء (عليها السلام)

فيه وانصره بنصرك العزيز وأيده بجندك الغالب وقوه بقوتك واردفه بملائكتك ووال من والاهم وعاد من عاداهم وألبسه درعك الحصينه وحفه بالملائكه حقا اللهم اشعب به الصدع وارتق به الفتق وأمت به الجور وأظهر به العدل وزين بطول بقائه الأرض وأيده بالنصر وانصره بالرعب وقو ناصريه واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له ودمر على من غشه واقتل به جبابره الكفر وعمده ودعائمه واقصم به رؤس الضلاله وشارعه البدع ومميته السنه ومقويه الباطل وذلل به الجبارين وأبر به الكافرين وجميع الملحدين في مشارق

حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقى لهم آثارا اللهم

الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها

طهر منهم بلادك واشف منهم عبادك واعز به

# في أن ذنبه (ع) كان ترك الأولى

المؤمنين وأحى به سنن المرسلين ودارس حكم النبيين وجدد به ما محى من دينك وبدل من حكمك حتى تعيد دينك به وعلى يديه جديدا غصا محضا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعه معه وحتى تبير بعدله ظلم الجور وتطفئ به نيران الكفر وتوضح به معاقد الحق ومجهول العدل فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك واصطفيته على غيبك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وطهرته من الرجس وسلمته من الدنس اللهم فانا نشهد له يوم القيمه ويوم حلول الطامه انه لم يذنب ذنبا ولا اتى حوبا ولم يرتكب معصيه ولم يضيع لك طاعه ولم يهتك لك حرمه ولم يبدل لك فريضته ولم يغير لك شريعه وانه الهادى المهتدى الطاهر التقى النقى الرضى الزكي اللهم اعطه في نفسه وأهله وولده ص :۴۴

## في مولد الحسن المجتبي (ع)

وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه

وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها

قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حتى يجرى حكمه

على كل حكم ويغلب بحقه على كل باطل اللهم اسلك

بنا على يديه منهاج الهدى والمحجه العظمي و

الطريقه الوسطى التي يرجع إليها الغالي ويلحق به

التالى وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته

وامنن علينا بمبايعته واجعلنا في حزبه والقوامين

بأمره والصابرين معه والطالبين رضاك بمنا صحبه

حتى تحشرنا يوم القيمه في أنصاره وأعوانه ومقويه

سلطانه اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل

شك وشبهه ورياء وسمعه حتى لا نعتمد به غيرك

ولا نطلب به الا وجهك وحتى تحلنا محله وتجعلنا

في الجنه معه واعدنا من السامه والكسل والفتره

#### موقفه من الكيان العالمي

واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك

ولا تستبدأ بنا غيرنا فان استبدا لك بنا غيرنا

عليك يسير وهو علينا كبير اللهم صل على ولاه

عهده والأئمه من بعده وبلغهم آمالهم وزد

في آجالهم واعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت

إليهم من امرك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم

أعوانا وعلى دينك أنصارا فإنهم معادن كلماتك

وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك

وولاه امرك وخالصتك من عبادك وصفوتك

من خلقك وأولياؤك وسلائل أوليائك و

صفوه أولاد نبيك والسلام عليهم ورحمه الله

وبركاته. وكان من دعائه عليه السلام يسمى دعاء سهم؟؟ لليل اللهم إني

أسئلك بعزيز تعزيز اعتزاز عزتك بطول

حول شدید قوتک بقدره مقدار اقتدار قدرتک

#### ووالد وما ولد

بتأكيد تحميد تمجيد عظمتك بسمو نمو علو رفعتك بديموم قيوم دوام مدتك برضوان غفران أمان رحمتك برفيع بديع منيع سلطنتك بسعاه صلاه بساط رحمتك بحقايق الحق من حق حقك بمكنون السر من سرك بمعاقد العز من عز عزك بحنين أنين تسكين المريدين بحرقات خضعات زفرات الخائفين بآمال اعمال أقوال المجتهدين بتخشع تخضع تقطع مرارات الصادقين بتعبد تهجد تجلد العابدين اللهم ذهلت العقول وانحسرت الابصار وضاعت الافهام وحارت الأوهام وقصرت الخواطر وبعدت الظنون عن ادراك كنه كيفيه ما ظهر من بوادى عجائب أصناف بدائع قدرتك دون البلوغ إلى معرفه تلألئ لمعات بروق سمائك اللهم محرك الحركات ومبدئ نهايه الغايات ومخرج ص :۴۷

#### البشري

ينابيع تقريع قضبان النبات يا من شق صم جلاميد

الصحور الراسيات وانبع منها ماء معينا حياه

للمخلوقات فأحيا منها الحيوان والنبات وعلم

ما اختلج في سر أفكارهم من نطق إشارات خفيات

العنات النمل السارحات يا من سبحت وهللت

وقدست وكبرت وسجدت لجلال جمال أقوال

عظيم عزت جبروت ملكوت سلطنته ملائكه

سبع سماوات يا من دارت فأضاءت وأنارت

لدوام ديموميه النجوم الزاهرات وأحصى عدد

الاحياء والأموات صل على محمد وآل محمد خير

البريات وافعل بي كذا وكذا فيطلب حاجتك وكان من دعائه عليه السلام

في القنوت اللهم مالك الملك تؤتى الملك من

تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء

وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير

# التهنئه والفضائل والتسليم والرضا

يا ماجد يا جواد يا ذا الجلال والاكرام يا بطاش

يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما يريد يا ذا القوه

المتين يا رؤوف يا رحيم يا لطيف يا حي حين لا حي أسألك

باسمك المحزون المكنون القيوم الذي استأثرت به

في علم الغيب عندك لم تطلع عليه أحدا من خلقك

وأسئلك باسمك الذي تصور به خلقك في الأرحام

كيف تشاء وبه كشوق إليهم أرزاقهم في اطباق

الظلمات من بين العروق والعظام وأسئلك باسمك

الذى ألفت به بين قلوب أوليائك وبه ألفت بين

الثلج والنار لا هذا يذيب هذا ولا هذا يطفئ هذا

وأسئلك باسمك الذي كونت به طعم المياه وأسئلك

باسمك الذي أجريت به الماء في عروق النبات بين

اطباق الثرى وسقت الماء إلى عروق الأشجار

بين الصخره الصماء وأسئلك باسمك الذي كونت

## مدح أمير المؤمنين عليه السلام

به طعم الثمار وألوانها وأسئلك باسمك الذي به تبدئ وتعيد وأسئلك باسمك الفرد الواحد المتفرد بالوحدانيه المتوحد بالصمدانيه وأسئلك باسمك الذي فجرت به الماء من الصخره الصماء و سقته من حيث شئت وأسئلك باسمك الذي خلقت به خلقک ورزقتهم کیف شئت و کیف تشاء يا من لا تغيره الأيام والليالي أدعوك بما دعاك به نوح حين ناداك فأنجيته ومن معه وأهلكت قومه وأدعوك بما دعاك به إبراهيم خليلك حين ناداك فأنجيته وجعلت عليه النار بردا وسلاما وأدعوك بما دعاك به موسى كليمك حين ناداك ففرقت له البحر فأنجيته وبني إسرائيل فأهلكت فرعون وقومه في اليم وأدعوك بما دعاک به عیسی روحک حین ناداک فنجیته من ص :۵۰

#### المدفن القدسي

أعدائه واليك رفعته وأدعوك بما دعاك

به حبيبك وصفيك ونبيك محمد صلى الله عليه

وآله فاستجبت له ومن الأحزاب نجيته وعلى

أعدائك نصرته وأسئلك باسمك الذي إذا ادعيت

به أجبت يا من له الخلق والامر يا من أحاط بكل

شئ علما وأحصى كل شئ عددا يا من لا تغيره الأيام

والليالي ولا تتشابه عليه الأصواب ولا تخفى

عليه اللغات ولا يبرمه إلحاح الملحين أسئلك

ان تصلى على محمد وآل محمد خيرتك من خلقك فصل

عليهم بأفضل صلواتك وصل على جميع النبيين

والمرسلين الذين بلغوا عنك الهدى واعقدوا

لك المواثيق بالطاعه فصل على عبادك الصالحين

يا من لا يخلف الميعاد أنجز لي ما وعدتني واجمع لي

أصحابي وصبرهم وانصرهم على أعدائك وأعداء

## تتميم الكلام في بعض فضائل الزهراء (عليها السلام):

رسولك ولا تخيب؟؟ دعائي فاني عبدك ابن أمتك

أسير بين يديك سيدى أنت الذى مننت على

بهذا المقام وتفضلت به على دون كثير من خلقك

أسئلك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تنجز لي

ما وعدتني انك أنت الصادق لا تخلف الميعاد

وأنت على كل شئ قدير. وكان من دعائه في القنوت

اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم أوليائك بانجاز

وعدك وبلغهم درك يا ملونه من نصرك واكفف

عنهم باس من نصب الخلاف عليك وتمرد بمنعك

على ركوب مخالفتك واستعان برفدك على فل

حدك وقصد لكيدك بأيدك ووسعته حلما

لتأخذه على جهره وتستأصله على عزه فإنك

اللهم قلت وقولك الحق حتى إذا اخذه الأرض

زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون

ص:۵۲

## في مولد الامام الشهيد الحسين (ع)

عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا

كان لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم

يتفكرون وقلت فلما أسفونا انتقمنا منهم وان

الغايه عندنا قد تناهت وانا لغضبك غاضبون

وعلى نصر الحق متغاضبون والى ورود امرك مشتاقون

ولانجاز وعدك مرتقبون ولحلول وعيدك بأعدائك

متوقعون اللهم فاذن بذلك وافتح طرقاته وسهل

خروجه ووطئ مسالكه واشرع شرائعه وأيد

جنوده وأعوانه وبادر بأسك القوم الظالمين

وابسط سيف نقمتك على أعدائك المعاندين و

خذ بالثار انك جواد مكار وكان من دعاء الذي

خرِج في المكه إلى أبي الحسن؟؟ بن ضراب الأصفهاني وأمره بقرائته

في عصر الجمعه في غيبته الكبرى اللهم صل على محمد سيد المرسلين

وخاتم النبيين وحجه رب العالمين المنتجب في الميثاق

# النور الأنور

المصطفى في الضلال المطهر من كل آفه البرئ

من كل عيب المؤمل للنجاب المرتجى للشفاعه المفوض

إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه

وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه

واعطه الفضل والفضيله والمنزله والوسيله

والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا يغبطه

به الأولون والآخرون وصل على أمير المؤمنين

ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد

الوصيين وحجه رب العالمين وصل على الحسن بن على

امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب

العالمين وصلى على الحسين بن على امام المؤمنين

ووارث المرسلين وحجه رب العالمين وصل على

على بن الحسين امام المؤمنين ووارث المرسلين و

حجه رب العالمين وصل على محمد بن على امام المؤمنين

#### البشري

ص :۵۵

ووارث المرسلين وحجه رب العالمين وصل على جعفر بن محمد امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين وصل على على بن موسى امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين وصلى على محمد بن على امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين وصل على على بن محمد امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين وصل على الحسن بن على امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين وصلى على الحجه المنتظر الخلف القائم الهادى المهدى امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين اللهم صل على محمد وأهل بيته الأئمه الهادين المهديين العلماء الصادقين الأوصياء المرضيين الأبرار المتقين دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجمه

#### التهنئه

ص :۵۶

وحيك وحججك على خلقك وخلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم لعبادك و ارتضيتهم لدينك وخصصتهم بمعرفتك و جللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك وزينتهم بنعمتك وغذيتهم بحكمتك وألبستهم من نورك ورفعتهم في ملكوتك وحففتهم بملائكتك و شرفهم بنبيك صلواتك عليه وآله اللهم صل عليه وعليهم صلاه كثيره دائمه طيبه لا يحيط بها الا أنت ولا يسعها الا علمك ولا يحصيها أحد غيرك اللهم وصل على وليك المحيي لسنتك القائم بأمرك الداعى إليك الدليل عليك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك اللهم أعز نصره ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه اللهم اكفه بغي الحاسدين وأعذه

# الدم الأقدس

من شر الكائدين وادحر عنه إراده الظالمين

وخلصه من أيدي الجبارين اللهم اعطه في نفسه

وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته

وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر

به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخره

انك على كل شئ قدير اللهم جدد به ما محى من دينك

وأحى به ما بدل من كتابك وأظهر به ما غير من

حکمک حتی یعود دینک به وعلی یدیه غضا جدیدا

خالصا مخلصا لا شك فيه ولا شبهه معه ولا

باطل عنده ولا بدعه لديه اللهم نور بنوره كل

ظلمه وهد بركنه كل بدعه وهدم بعزه كل

ضلاله وأقسم به كل جبار وأخمد بسيفه؟؟ كل نار

وأهلك بعدله كل جور واجر حكمه على كل حكم

وأذل بسلطانه كل سلطان اللهم أذل كل من

#### الفؤاد الصادي

ناواه وأهلك كل من عاداه وامكر بمن مكره

وكد من بمن كاده واستأصل من جحده حقه واستهان

بأمره وسعى في اطفاء نوره وأراد اخماد ذكره

اللهم صل على محمد المصطفى وعلى المرتضى وفاطمه

الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع

الأوصياء مصابيح الدجي وأعلام الهدي ومنار

التقى والعروه الوثقى والحبل المتين والصراط

المستقيم وصل على وليك وولاه عهدك والأئمه

من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم

أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخره انك على كل شئ قدير

وكان من دعاء الذي ورد قرائته في الساعه الثانيه عشر في كل يوم

اللهم يا خالق السقف المرفوع والمهاد الموضوع

ورازق العاصي والمطيع الذي ليس من دونه ولي

ولا شفيع أسئلك بأسمائك التي إذا سميت بها

## خروج الحسين عليه السلام من مكه

على طوارق العسر عادت يسرا وإذا وضعت على الجبال كانت هباء منثورا وإذا رفعت إلى السماء تفتحت لها المغالق وإذا هبطت إلى ظلمات الأرض اتسعت لها المضائق وإذا دعيت بها الموتى انتشرت من اللحود وإذا نوديت بها المعدومات خرجت إلى الوجود وإذا ذكرت على القلوب وجلت خشوعا وإذا قرعت الاسماع فاضت العيون دموعا أسئلك بمحمد صلى الله عليه وآله رسولك المؤيد بالمعجزات

المبعوث بمحكم الآيات وبأمير المؤمنين على بن أبي طالب

الذين اخترته لمواخاته ووصيته واصطفيته

لمصافاته ومصاهرته وبصاحب الزمان المهدي

الذي تجمع على طاعته الآراء المتفرقه وتؤلف

له الا هواء المختلفه وتستخلص به حقوق أوليائك

وتنتقم به من شرار أعدائك وتملأ به الأرض

# الرأس الكريم

عدلا واحسانا وتوسع على العباد بظهوره فضلا وامتنانا وتعيد الحق من مكانه عزيزا حميدا وترجع الدين على يديه غضا جديدا ان تصلى على محمد و آل محمد فقد استشفعت بهم إليك وقدمتهم أمامي وبين يدى حوائجي وان توزعني شكر نعمتك في التوفيق لمعرفته والهدايه إلى طاعته وتزيدني قوه في التمسك؟؟ بعصمته والاقتداء بسنته و الكون في زمرته وشيعته انك سميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين وكان من دعاء الذي ورد قرائته من اصفرار الشمس إلى غروبها يا من توحد بنفسه عن خلقه يا من غنى عن خلقه بصنعه يا من عرف نفسه خلقه بلطفه يا من سلك باهل طاعته مرضاته يا من أعان أهل محبته على شكره يا من من عليهم بدينه ولطف

لهم بنائله أسئلك بحق وليك الخلف الصالح أبقيتك

ص:۶۰۰

#### الفوادح

في أرضك المنتقم لك من أعدائك وأعداء رسولك بقيه ابائه الصالحين محمد بن الحسن عليهما السلام وأتضرع إليك وأقدمه بين يدى حوائجي ورغبتي إليك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تداركني وتنجيني مما أخافه واحذره وألبسني به عافيتك وعفوك في الدنيا والآخره وكن له وليا وحافظا وناصرا وقائدا وكاليا وساترا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلايا ارحم الراحمين ولاحول ولا قوه الا بالله العلى العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد الذين أمرت بطاعتهم وأولى الأرحام الذين أمرت بصلتهم وذوى القربي الذين أمرت بمودتهم والموالي الذين أمرت بعرفان حقهم وأهل البيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا أسئلك بهم ان تصلى ص:۶۱

## ذكر المقامات الأربعه للمعصومين

على محمد وآل محمد وان تغفر ذنوبي كلها يا غفار وتتوب

على يا تواب وترحمني يا رحيم يا من لا يتعاظمه ذنب

وهو على كل شئ قدير وكان من دعائه لدى يسمى دعاء العهد

اللهم يا اله الالهه يا واحد يا أحد يا اخر الآخرين يا

قاهر القاهرين يا على يا عظيم أنت العلى الاعلى

علوت فوق كل علو هذا يا سيدي عهدي وأنت منجر

وعدى فصل يا مولاى عهدى وأنجز وعدى امنت

بك وأسئلك بحجابك العربي وبحجابك العجمي وبحجابك

العبراني وبحجابك الرومي وبحجابك الهندي و

أثبت معرفتك بالعنايه الأولى فإنك أنت الله

لا ترى وأنت بالمنظر الاعلى وأتقرب إليك برسولك

المنذر صلى الله عليه وآله وبعلى أمير المؤمنين

صلوات الله عليه الهادي وبالحسن السيد و

بالحسين الشهيد سبطى نبيك وبفاطمه البتول

ص:۶۲

## في الإمام السجاد (ع)

وبعلى بن الحسين زين العابدين ذي الثفنات و

ومحمد بن على الباقر عن علمك وبجعفر بن محمد الصادق

وصدق بميثاقك وموسى بن جعفر الحضور القائم

بعهدك وبعلى بن موسى الرضا الراضي بحكمك وبمحمد

بن على الحبر الفاضل المرتضى في المؤمنين وبعلى بن

محمد الأمين المؤتمن هادي المسترشدين وبالحسن بن على

الطاهر الزكى خزانه الوصيين وأتقرب إليك

بالامام القائم العدل المهدى المنتظر امامنا وابن

امامنا صلوات الله عليهم أجمعين يا من جل وعظم

وأهل ذلك فعفى ورحم يا من قدر فلطف أشكوا

إليك ضعفى وما قصر عنه املى من توحيدك وكنه

معرفتك وأتوجه إليك بالتسميه البيضاء وبالوحدانيه

الكبرى التي قصر عنها من ادبر وتولى وأمنت بحجابك

الأعظم وبكلماتك التامه العليا التي خلقت منها

دار البلى وأحللت من أحببت جنه المأوى وأمنت

بالسابقين والصديقين وأصحاب اليمين من المؤمنين

الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا الا تولني

غيرهم ولا تفرق بيني وبينهم غدا إذا قدمت

الرضا بفصل القضاء امنت بسرهم وعلانيتهم

وخواتيم أعمالهم فإنك تختم عليها إذا شئت يا من

أتحفني بالاقرار بالوحدانيه وحباني بمعرفه الربوبيه

وخلصني من الشك والعمى رضيت بك ربا و

بالأصفياء حججا وبالمحجوبين أنبياء وبالرسل

أدلاء وبالمتقين امراء وسامعا لك ومطيعا

وكان من دعاء لدى يسمى دعاء لعهد أيضا: اللهم رب النور العظيم

ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل

التوريه والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور

ومنزل القران العظيم ورب الملائكه المقربين

والأنبياء والمرسلين اللهم إنى أسئلك بوجهك

الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم ياحي

يا قيوم أسئلك باسمك الذى أشرقت به السماوات

والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون

یا حی قبل کل حی ویا حی بعد کل حی ویا حی حین لا حی

يا محيى الموتى ومميت الاحياء يا حي لا اله الا أنت

اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدى القائم

بأمرك صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين

عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض

ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن

والدى وولدى وإخواني من الصلوات زنه عرش

الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه

اللهم إنى أجدد له في صبيحه يومي هذا وما عشت

من أيامي عهدا وعقدا وبيعه له في عنقي لا أحول عنها

#### الصبر والحلم

ولا أزول ابدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمتمثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى ارادته والمستشهدين بين يديه اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا فناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعه الرشيده والغره الحميده فكحل باصرى بنظره مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وانفذ امره واشدد إزره واعمر اللهم به بلادك وأحى به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فاظهر اللهم لنا وليك ابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشئ من الباطل الا مزقه ويحق الحق و ص :۶۶

## الفجائع المشهوده

يحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك و

ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل

من احكام كتابك ومشيدا لما ورد من اعلام دينك

وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم

ممن حصنته من باس المعتدين اللهم وسر نبيك

محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على

دعوته وارحم استكانتا بعده اللهم اكشف هذه

الغمه عن هذه الأمه بحضوره وعجل لنا ظهوره

انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم

الراحمين ثم ضرب على فخذه الأيمن ثلاثه مرات وفي كل

مره تقول العجل يا مولای يا صاحب الزمان وكان

من دعاء الذي خرج من الناحيه المقدسه إلى محمد بن الصلت القمى اللهم

رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر

المسجور ومنزل التوريه والإنجيل ورب الظل و

#### دمشق والفوادح

الحرور ومنزل الزبور والقرآن العظيم ورب الملائكه المقربين والأنبياء المرسلين أنت اله من في السماء واله من في الأرض لا اله فيهما غيرك وأنت جبار من في السماء وأنت جبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت خالق من في السماء وخالق من في الأرض لا خالق فيهما غيرك وأنت حكم من في السماء وحكم من في الأرض لا حكم فيهما غيرك اللهم إنى أسئلك بوجهك الكريم وبنور وجهك المشرق المنير وملك القديم يا حي يا قيوم أسئلك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح عليه الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي ويا محيى الموتى ويا حي لا اله الا أنت يا حي يا قيوم أسئلك ان تصلي على محمد وآل محمد وارزقني من حيث احتسب ومن حيث ص :۶۸ الباب السادس والخمسون: في ذكر وقت ولاده على عليه السلام وصوره زايجه ولادته،، وذكر ما في كتاب " كنوز الحقائق "، وذكر ما في " الجامع الصغير "، وما في كتاب " ذخائر العقبي "، وإيراد " المناقب السبعين "، وإيراد كتاب " موده القربي "، والأحاديث الأربعين للإمام على بن موسى الرضا: وذكر ما في " مشارب الأذواق " في مناقبه، وذكر كلماته التي دلت على أن لابد للمؤمن أن يحبه خالصا من غير أن يدخل في قلبه حب أعدائه، وذكر أن محبيه ينالون ثواب جهاده ولو ولدوا من بعد

لا احتسب رزقا واسعا حلالا طيبا وان تفرج عنى

كل غم وكل هم وان تعطيني ما أرجوه وأمله انك

على كل شئ قدير.

وكان من دعائه عليه السلام علمه مما رجلا محبوسا

إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء واليك المشتكي

وعليك المعول في الشده والرخاء اللهم صل على

محمد وآل محمد وأولى الامر الذين فرضت علينا طاعتهم

فعرفتنا بذلك منزلتهم فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا

قريبا كلمح البصر أو هو أقرب منه يا محمد يا على يا على

يا محمد واكفياني فإنكما كافياي انصراني فإنكما ناصراي

يا مولاى يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث

أدركني أدركني أدركني العجل العجل العجل يا ارحم الراحمين

بحق محمد واله الطاهرين وكان من دعائه الذي يندرج

فيه وظائف أصناف الخلائق في الجمله اللهم ارزقنا

ص: ۶۹

## يا لثارات الحسين (ع)

توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه

وعرفان الخرمه وأكرمنا بالهدى والاستقامه

وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمه واملاء قلوبنا

بالعلم والمعرفه وطهر بطوننا من الحرام والشبهه

واكفف أيدينا عن الظلم والسرقه واغضض ابصارنا

عن الفجور والخيانه واسدد أسماعنا عن اللغو

والغيبه وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحه

وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين

بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين والمسلمات

بالشفاء والراحه وعلى موتاهم بالرأفه والرحمه و

على مشايخنا بالوقار والسكينه وعلى الشباب بالإنابه

والتوبه وعلى النساء بالحياء والعفه وعلى الأغنياء

بالتواضع والسعه وعلى الفقراء بالصبر والقناعه

وعلى الغزاه بالنصر والغلبه وعلى الاسراء

ص:۷۰

#### " تمهيد مقال لبيان حال "

بالخلاص والراحه وعلى الامراء بالعدل والشفقه

وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره وعلى الغرباء

بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين وبارك للحجاج

والزوار بالزاد والنفقه واقض ما أوجبت عليهم

من الحج والعمره بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك

يا ارحم الراحمين. نسخه رقعه إلى امام العصر الحجه بن الحسن

روحي فداه تكتب ما ستذكره في رقعه وتطرحها على قبر

من قبور الأئمه أو فشدها واختمها واعجن؟؟ طينا نضيفا

واجعلها فيه واطرحها في نهر أو بئر عميقه أو غدير ماء

فإنها يصل إلى صاحب الامر وهو يتول قضاء حاجتك

بنفسه تكتب بسم الله الرحمن الرحيم كتبت يا

مولاى صلوات الله عليك مستغنيا وشكوت

ما نزل بی مستجیرا بالله عز وجل ثم بک من امر

قد دهمني واشغل قلبي وأطال فكري وسلبني

## في الإمام محمد الباقر (ع)

بعض لبي وغير خطير نعمه الله عندي أسلمني عند

تخيل وروده الخليل وتبرء منى عند ترائى اقباله

إلى الحميم وعجزت عن دفاعه حيلتي وخائني في تحمله

صبرى وقوتى فلجات فيه إليك وتوكلت في المسأله

لله جل ثناؤه عليه وعليك في دفاعه عني علما؟؟

بمكانك من لله رب العالمين ولى التدبير ومالك

الأمور واثقا بك في المسارعه في الشفاعه إليه

جل ثناؤه في امرى متيقنا لإجابته تبارك

وتعالى إياك باعطاء سؤلى وأنت يا مولاي جدير

بتحقیق ظنی وتصدیق املی فیک فی امر کذا وکذا

فيما لا طاقه لي بحمله ولا صبر لي عليه وان كنت

مستحقا له ولأضعافه بقبيح أفعالي وتفريطي في

الواجبات التي لله عز وجل فأغثني يا مولاي

صلوات الله عليك عند اللهف وقدم المسأله

ص:۷۲

## رايه الرساله

لله عز وجل في امرى قبل حلول التلف وشماته الأعداء

وبك بسطت النعمه على وأسئل الله جل جلاله لي

نصرا عزيزا وفتحا قريبا فيه بلوغ آمالي وخير المبادئ

وخواتيم الأعمال والامن من المخاوف كلها في كل

حال انه جل ثناؤه لما يشاء فعال وهو حسبي و

نعم الوكيل في المبدء والمال. ثم تصعد النهر أو

الغدير وتعتمد بعض النواب اما عثمان بن سعيد العمرى

أو ولد محمد بن عثمان أو الحسين بن روح أو على بن محمد

السمرى فهؤلاء كانوا نواب القائم فتنادى أحدهم

وتقول يا فلان بن فلان سلام عليك اشهد ان

وفاتك في سبيل الله وأنت حي عند الله مرزوق

وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند الله

عز وجل وهذه رقعتي وحاجتي إلى مولاي

فسلمها إليه فأنت الثقه الأمين ثم ارمها

## النور الإلهي

في النهر تقضى حاجتك انشاء الله تعالى نسخه استغاثه

لصاحب العصر الحجه بن الحسن عليه السلام وهي بعد الغسل وصلوه

ركعتين تحت السماء تقرأ في الأولى بالحمد والفتح وفي

الثانيه بالحمد والنصر فإذا سلمت فقم فقل سلام

الله الكامل التام الشامل العام وصلواته

الدائمه وبركاته العامه على حجه الله ووليه في

ارضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده سلاله

النبوه وبقيه العتره والصفوه صاحب الزمان و

مظهر الايمان ومعلن احكام القرآن ومطهر الأرض

وناشر العدل في الطول والعرض الحجه القائم المهدى

والامام المنتظر المرضى الطاهر بن الأئمه الطاهرين

الوصى بن الأوصياء المرضيين الهادي المعصوم

ابن الهداه المعصومين السلام عليك يا امام المسلمين

والمؤمنين السلام عليك يا وارث علم النبيين ومستودع

## المسائل القدسيه وهو والغيب

حكمه الوصيين السلام عليك يا عصمه الدين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاى يا صاحب الزمان يا بن أمير المؤمنين وابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين السلام عليك يا بن الأئمه الحجج على الخلق أجمعين السلام عليك يا مولاى سلام مخلص لك في الولاء اشهد انك الامام المهدى قولا وفعلا وانك الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك موعدك وهو أصدق القائلين ونريد ان نمن عن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمه ونجعلهم الوارثين يا مولاي حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها وكان من دعائه المعروف بدعاء الندبه الحمد لله ص :۷۵

# ... وصعوده للسماء

رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه و

اله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به

قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك

ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم

الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت

عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه

وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت

منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر

العلى والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك

وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعه إليك والوسيله إلى رضوانك فبعض

أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته

في فلكك ونجيته ومن امن معه من الهلكه برحمتك

وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسئلك لسان

## هشام والظلم

صدق فى الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجره تكليما وجعلت له من أخيه

ردء ووزيرا وبعض أولدته من غير أب واتيته

البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت

له شريعه ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء

مستحفظا بعد مستحفظ من مده إلى مده إقامه لدينك

وحجه على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب

الباطل على أهله ولئلا يقول أحد لولا أرسلت

إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع

آياتك من قبل ان نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالامر

إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان

كما انتجبته سيد من خلقته وصفوه من اصطفيته

وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته فدمته

على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك و

#### الشهيد المسموم

أوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق و عرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نضرته بالرعب و حففته بجبرئيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته ان تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوء صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم و من دخله كان امنا وقلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه واله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسئلكم عليه اجرا الا الموده في القربي وقلت ما سئلتكم من اجر فهو لكم وقلت ما أسئلكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ إلى ربه سبيلا ص :۷۸

#### وداع الحسين عليه السلام

فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه على بن أبى طالب صلواتك عليهما وعلى آلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملاء امامه من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت انا نبيه فعلى أميره وقال انا وعلى من شجره واحده وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدى وزوجه ابنته سيده نساء العالمين وأحل له من مسجده ما أحل له وسد الأبواب الا بابه وأودعه علمه وحكمته فقال انا مدينه العلم وعلى بابها فمن أراد المدينه والحكمه فليأتها من بابها ثم قال له أنت أخى ووصيى ووارثى لحمك

## في الإمام جعفر الصادق (ع)

من لحمى ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضى ديني و تنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضه وجوههم حولي في الجنه وهم جيراني ولولا أنت يا على لم يعرف المؤمنون بعدى وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين و صراطه المستقيم لا يسبق بقرابه في رحم ولا بسابقه في دين ولا يلحق في منقبه من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومه لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل ابطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريه وخيبريه وحنينيه وغيرهن فأصبت على عداوته واكبت على مبارزته حتى ص :۸۰

## شمس الهدي

قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما

قضى نحبه وقتله الأشقى الأشقياء من الأولين

والآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل امر رسول الله

صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين

والأمه مصره على مقته مجتمعه على قطيعه رحمه

واقصاء ولده الا القليل ممن وفا لرعايه الحق فيهم

فقتل من قتل وسبى من سبى وأقصى من أقصى و

جرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبه إذا كانت

الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه

للمتقين وسبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ولن

يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب

من أهل بيت محمد وعلى صلى الله عليهما وآلهما

فليبك الباكون وإياهم فليندب النادبون و

لمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون

## أنواع العلوم

ويعج العاجون أين الحسن وأين الحسين وأين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق وأين السبيل بعد السبيل وأين الخيره بعد الخيره أين الشموس الطالعه أين الأقمار المنيره أين الأنجم الزاهره أين اعلام الدين وقواعد العلم أين بقيه الله التي لا تخلو من العتره الهاديه أين المعد لقطع دابر الظلمه أين المنتظر لإقامه الأمت والعوج أين المرتجى لإزاله الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المستخير لإعاده المله والشريعه أين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده أين محيى معالم الدين وأهله أين قاصم شوكه المعتدين أين هادم أبنيه الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان أين حاصد فروع الغى والشقاق أين طامس اثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاه ص:۸۲

# في بعثه نوح إلى قومه وقصه الطوفان

والمرده أين مستأصل أهل العناد والتضليل والالحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلم على التقوى أين باب الله الذى منه يؤتى أين وجه الله الذى إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر رايه الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذى يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى

الغراء وابن فاطمه الزهراء الكبري بابي أنت و

أمى ونفسى لك الوقاء والحمى يا بن الساده المقربين

أين ابن النبي المصطفى وابن على المرتضى وابن خديجه

يا بن النجباء الأكرمين يا بن الهداه المهتدين يا بن

## في طهاره دم المعصومين

الخيره المهذبين يا بن الغطارفه الأنجبين يا بن

الخضارمه المنتجبين يا بن القماقمه الأكرمين

يا بن الأطائب المعظمين المطهرين يا بن البدور المنيره

يا بن السرج المضيئه يا بن الشهب الثاقبه يا بن

الأنجم الزاهره يا بن السبل الواضحه يا بن الاعلام

اللائحه يا بن العلوم الكامله يا بن السنن المشهوده

يا بن المعالم المأثوره يا بن المعجزات الموجوده يا بن

الدلائل المشهوده يا بن الصراط المستقيم يا بن النبأ

العظيم يا بن من هو في أم الكتاب لدى الله على حكيم يا بن

الآيات والبينات يا بن الدلائل الظاهرات يا بن

البراهين الواضحات الباهرات يا بن الحجج البالغات

يا بن النعم السابغات يا بن طه والمحكمات يا بن يس

والذاريات يا بن الطور والعاديات يا بن من دني

فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا

#### الدوانيقي والقساوه

من العلى الاعلى ليت شعرى أين استقرت بك النوى بل أى ارض تقلك أو الثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز على أن أرى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز على أن لا يحيط بي دونك البلوي ولا ينالك منى ضجيج ولا شكوى بنفسى أنت من مغيب لم يخل منا بنفسى أنت من نازح ينزح عنا بنفسى أنت منيه شائق تمنى من مؤمن ومؤمنه ذكرا فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسى أنت من أثيل مجد لا يحاذى بنفسى أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسى أنت من نصيف شرف لا يساوي إلى متى أحار فيك يا مولاي والى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز على أن يجرى عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا ص :۸۵

## دخول السبايا إلى الكوفه

خلا هل قذيت عين فتسعدها عيني على القذى هل إليك يا بن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الرويه فنروى متى تنتفع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فتقر عيوننا متى ترانا ونريك وقد نشرت لواء النصر ترا أترانا نحف بك وأنت تام الملا وقد ملأت الأرض عدلا و أذقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاه و جحده؟؟ الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى واليك استعدى فعندك العدوى وأنت رب الآخره والأولى فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى ص :۸۶

#### باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر (ع)

والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعي والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمه وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه امامنا حتى توردنا جنانك ومرافقه الشهداء من خلصائك اللهم صل على حجتك وولى امرك وصل على جده محمد رسولك السيد الأكبر وصل على على أبيه السيد القسور وحامل اللواء في المحشر وساقي أوليائه من نهر الكوثر والامر على سائر البشر الذي من امن به فقد ظفر ومن لم يؤمن فقد خطر وكفر صلى الله عليه وعلى

#### باب الرحمه

أخيه وعلى نجلهما الميامين الغرر ما طلعت شمس

وما أضاء قمر وعلى جدته الصديقه الكبرى

فاطمه الزهراء بنت محمد المصطفى وعلى من اصطفيت

من ابائه البرره وعليه أفضل وأكمل وأتم و

أدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك

وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاه لا غايه

لعددها ولا نهايه لمددها ولا نفاد لأمدها

اللهم وأقم به الحق وادحض به الباطل و

أدل به أوليائك واذلل به أعدائك وصل

اللهم بيننا وبينه وصله تؤدى إلى مرافقه

سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكن

في ظلمهم وأعنا على تأديه حقوقه إليه والاجتهاد

في طاعته والاجتناب عن معصيته وامنن

علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه

#### السجن والسر

وخيره ما ننال به سعه من رحمتک وفوزا عندک

واجعل صلوتنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره و

دعائنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطه

وهمومنا به مكفيه وحوائجنا به مقضيه واقبل

إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر

إلينا نظره رحيمه نستكمل بها الكرامه عندك ثم

لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله

بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ

بعده يا ارحم الراحمين. وكان من دعاء الذي ورد قرائته في

الغيبه الكبرى: اللهم عرفني نفسك فإنك ان لم تعرفني

نفسك لم اعرف رسولك فإنك ان لم تعرفني رسولك

لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك ان لم

تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميته

جاهليه ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم فكما

# الأخبار الداله على طهاره دم المعصوم

هديتني بولايه من فرضت على طاعته من

ولاه امرك بعد رسولك صلواتك عليه واله

حتى واليت ولاه امرك أمير المؤمنين على بن أبي طالب

والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى

وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجه القائم المهدى

صلواتك عليهم أجمعين اللهم فثبتني على دينك

واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولى امرك وعافني

مما امتحنت به خلقک و ثبتني على طاعه ولي امرک

الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك

وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذى

فيه صلاح امر وليك في الاذن له باظهار امره

وكشف ستره فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل

ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت

ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا

ص:۹۰

## الكوارث والمحن

أقول لم كيف ولا ما بال ولى الامر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أموري كلها إليك اللهم إنى أسئلك ان تريني ولى امرك ظاهرا نافذ الامر مع علمي بان لك السلطان والقدره والبرهان والحجه والمشيه والحول والقوه فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولى امرك صلواتك عليه ظاهر المقاله واضح الدلاله هاديا من الضلاله شافيا من الجهاله أبرز يا رب مشاهده وثبت قواعده واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته وأقمنا بخدمته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم أعذه في شر جميع ما خلقت وذرات وبرات و أنشأت وصورت واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن ص:۹۱

## الرجوع إلى كربلاء

تحته بحفظک الذي لا يضيع من حفظته به

واحفظ فيه رسولك ووصى رسولك عليه

واله السلام اللهم ومد في عمره وزد في اجله

واعنه على ما وليته واسترعيته وزد في

كرامتك له فإنه الهادي المهدى والقائم

المهتدى والطاهر التقى الزكى النقى الرضى المرضى

الصابر الشكور المجتهد اللهم ولا تسلبنا اليقين

لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا

تنسنا ذكره وانتظاره والايمان به وقوه اليقين

في ظهوره والدعاء له والصلاه عليه حتى لا

تقنطنا طول غيبته من قيامه ويكون يقيننا

في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك

عليه واله وما جاء به من وحيك وتنزيلك

فقو قلوبنا على الايمان به حتى تسلك بنا على

ص:۹۲

#### النعش المحمول

يديه منهاج الهدى والمحجه العظمي والطريقه الوسطى وقونا على طاعته وثبتنا على مبايعته واجعلنا في حزنه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله ولا تسلبنا ذلك في حيوتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين اللهم عجل فرجه وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له وكذب به وأظهر به الحق وأمت به الجور واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل وانعش به البلاد واقتل به الجبابره والكفره واقصم به رؤس الضلاله وذلل به الجبارين والكافرين وأبربه المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى لا تدع منهم ص :۹۳

#### قصه الغار

ديارا ولا تبقى لهم آثارا وطهر منهم بلادك واشف منهم صدور عبادك وجدد به ما امتحى من دينك وأصلح به ما بدل من حكمك وغير من سنتک حتی یعود دینک به وعلی یدیه غضا جدیدا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعه معه حتى تطفئ بعدله نيران الكافرين فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب وأنعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس اللهم فصل عليه وعلى ابائه الأئمه الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين وبلغهم من أيامه ما يأملون واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبهه ورياء وسمعه حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به الا ص :۹۴

#### في الامام على بن موسى الرضا (ع)

وجهك اللهم انا نشكو إليك فقد نبينا وغيبه

امامنا وشده الزمان علينا ووقوع الفتن بنا

وتظاهر الأعداء علينا وكثره عدونا وقله

عددنا اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك

تعجله ونصر منك تعزه وامام عدل تظهره اله

الحق امين اللهم انا نسئلك ان تأذن لوليك في

اظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك

حتى لا تدع للجور يا رب دعامه الا قصمتها ولا

بقيه الا أفنيتها ولا قوه الا أوهنتها ولا ركنا

الا هدمته ولا حدا الا فللته ولا سلاحا الا

أكللته ولا رايه الا نكستها ولا شجاعا الا

قتلته ولا جيشا الا خذلته وارمهم يا رب بحجرك

الدامغ واضربهم بسيفك القاطع وبأسك الذي

لا ترده عن القوم المجرمين وعذب أعدائك و

## في قصص هود النبي (ع) وقومه عاد

أعداء وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه واله بيد وليك وأيدى عبادك المؤمنين اللهم اكف وليك وحجتك في أرضك هول عدوه و كيد من اراده وامكر بمن مكر به واجعل دائره السوء على من أراد به سوء واقطع عنه مادتهم وارعب له قلوبهم وزلزل اقدامهم وخذهم جهره وبغته وشدد عليهم عذابك واخزهم في عبادك والعنهم في بلادك واسكنهم أسفل نارك وأحط بهم أشد عذابك واصلهم نارا واحش قبور موتاهم نارا واصلهم حر نارك فإنهم أضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات وأضلوا عبادك وأخربوا بلادك اللهم وأحي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لاليل فيه وأحى به القلوب الميته واشف به الصدور الوغره ص :۹۶

### قوله وبيانه

واجمع به الأهواء المختلفه على الحق وأقم به الحدود المعطله والاحكام المهمله حتى لا يبقى حق الا ظهر ولا عدل الا زهر واجعلنا يا رب من أعوانه ومقويه سلطانه والمؤتمرين لامره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه وممن لاحاجه به إلى التقيه من خلقك وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجى من الكرب العظيم فاكشف الضرعن وليك واجعله خليفه في أرضك كما ضمنت له اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أهل الخنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام فاني أعوذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك فائزا في الدنيا ص :۹۷

والآخره ومن المقربين امين يا رب العالمين

نسخه صلاه القائم عليه السلام قال سيد بن طاوس طاب ثراه رأيت

في كتاب كنوز النجاه تأليف الفقيه أبي على الفضل بن حسن

الطبرسي رضي الله عنه عن مولانا الحجه صلوات الله عليه ما هذا

لفظه روى أحمد بن الدرني عن خزامه عبد الله الحسين بن محمد

البزوفري قال خرج عن الناحيه المقدسه من كانت له إلى الله حاجه

فليغتسل ليله الجمعه بعد نصل الليل ويأتى مصلاه ويصلى

ركعتين يقرا في الركعه الأولى الحمد فإذ بلغ إياك نعبد وإياك

نستعين يكررها مائه مره ويتم في المائه إلى اخرها ويقرء سوره

التوحيد مره ثم يركع ويسجد ويسبح فيهما سبعه سبعه ويصلى الركعه

الثانيه على هيئته ويدعوا بهذا الدعاء فان الله تعالى تقضي

حاجته البته كائنا ما كان الا ان يكون في قطيعه رحم والدعاء

عقيبتها اللهم ان أطعتك فالمحمده لك وان عصيتك

فالحجه لك منك الروح ومنك الفرج سبحان من

## الحرم المنيع

أنعم وشكر سبحان من قدر وغفر اللهم ان كنت قد عصيتك فانى قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الايمان بك لم اتخذ لك ولدا ولم ادع لك شريكا منا منك به على لا منا منى به عليك وقد عصيتك يا إلهي على غير وجه المكابره ولا الخروج عن عبوديتك ولا الجحود لربوبيتك ولكن أطعت هواي وأزلني الشيطان فلك الحجه على والبيان فان تعذبني فبذنوبي غير ظالم وان تغفر لي وترحمني فإنك جواد كريم يا كريم يا كريم حتى ينقطع النفس ثم يقول يا امنا من كل شئ وكل شئ منك خائف حذر أسئلك بأمنك من كل شئ وخوف كل شئ منك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعطيني أمانا لنفسي وأهلى وولدي وسائر ما أنعمت به على حتى لا أخاف أحدا ولا احذر من شئ ابدا انك على كل ص:۹۹

#### الباكون عليه

شئ قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل يا كافي إبراهيم

نمرود ويا كافي موسى فرعون أسئلك ان تصلى

على محمد وآل محمد وان تكفيني شر فلان بن فلان فيستكفى

شر من يخاف شره فإنه يكفي انشاء الله ثم يسجد و

يسأل حاجه ويتضرع إلى الله تعالى فإنه ما من مؤمن ولا مؤمنه

صلى هذه الصلاه ودعا بهذا الدعاء خالصا الا فتحت له

أبواب السماء للإجابه ويجاب فيه وقته وليلته كائنا ما كان

وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. نسخه الحرز لامام العصر

بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك الرقاب وهازم

الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب

لنا سببا لا نستطيع له طلبا بحق لا إله إلا الله

محمد رسول الله على ولى الله صلوات الله عليه

وعلى آله أجمعين. هذا دعاء ورد قرائته في الغيبه

الكبرى اللهم أنت عرفتني نفسك وعرفتني

ص:۱۰۰۰

## الباب الثالث: في آداب جامعه تتعلق بالأيمان

رسولك وعرفتني ملائكتك وعرفتني نبيك

وعرفتني ولاه امرك اللهم لا اخذ الا ما أعطيت

ولا أوقى الا ما وفيت اللهم لا تغيبني عن منازل

أوليائك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم

اهدني لولايه من افترضت طاعته.

دعاء ورد قرائته في الغيبه الكبرى: روى محمد بن بابويه عليه الرحمه

باسناده في كتاب الغيبه عن عبد الله بن سنان؟؟ قال قال أبو عبد الله

عليه السلام سيصيبكم شبهه فتبقون بلا علم ولا امام هدى ولا

ينجو فيها الا من دعا بدعاء الغريق قلت كيف دعاء الغريق قال

تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب

ثبت قلبي على دينك فقلت يا مقلب القلوب

والابصار ثبت قلبي على دينك فقال إن الله

غز وجل مقلب القلوب والابصار ولكن قل

كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

## في الإمام الجواد (ع)

دعاء مروى عن القائم وتستحب قرائته في كل يوم من رجب: اللهم إني

أسئلك بالمولودين في رجب محمد بن على الثاني

وابنه على بن محمد المنتجب وأتقرب بهما إليك خير

القرب يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه

رغب أسئلك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته؟؟

ذنوبه وأوثقته عيوبه فطال على الخطايا دؤبه

ومن الرزايا خطوبه يسئلك التوبه وحسن الأوبه

والنزوع عن الحوبه ومن النار فكاك رقبته

والعفو عما في ربقته فأنت يا مولاي أعظم

أمله وثقته اللهم وأسئلك بمسائلك الشريفه

ووسائلك المنيفه ان تتغمد في هذا الشهر

برحمه منك واسعه ونعمه وازعه ونفس بما رزقتها

قانعه إلى نزول الحافره ومحل الآخره وما هي

إليها صائره. دعاء كتبه القائم روحي فداه

ص:۱۰۲

## في احتجاج الزهراء (ع) على القوم وحرمانها من الإرث

إلى شيعته وأمرهم بقرائته في كل ليله من ليالي شهر رمضان: اللهم إني

افتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب

بمنك وأيقنت انك أنت ارحم الراحمين في

موضع العفو والرحمه وأشد المعاقبين في موضع

النكال والنقمه وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء

والعظمه اللهم أذنت لي في دعائك ومسئلتك

فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي وأقل

يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربه قد فرجتها و

هموم قد كشفتها وعثره قد أقلتها ورحمه قد نشرتها

وحلقه بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبه

ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

له ولى من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامد

كلها على جميع نعمه الحمد لله الذي لا مضاد

له في ملكه ولا منازع له في امره الحمد لله الذي

#### باب المراد والفرج

لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذى لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثره العطاء الا جودا وكرما انه هو العزيز الوهاب اللهم إنى أسئلك قليلا من كثير مع حاجه بي إليه عظيمه وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عند ما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسئلك مالا استوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك و عرفتني من اجابتك فصرت أدعوك امنا وأسئلك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما ص :۱۰۴

## الباب الثالث والستون: في إيراد ما في كتاب " الصواعق " من فضائل أئمه الهدي وأهل البيت الطيبين

قصدت فيه إليك فان أبطأ عنى عتبت بجهلي

عليك ولعل الذي أبطأ عنى هو خير لي لعلمك

بعاقبه الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على

عبد لئيم منک على يا رب انک تدعوني

فأولى عنك وتتحبب إلى فأتبغض إليك وتتودد

إلى فلا اقبل منك كان لى التطول عليك

فلم يمنعك ذلك من الرحمه بي والاحسان إلى

والتفضل على بجودك وكرمك فارحم عبدك

الجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك

جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجرى الفلك

مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب

العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد

لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول

أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد

#### ممثل السلف الطاهر

لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذي

الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد

قرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي

ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير

يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته

العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي

يجيبني حين أناديه ويستر على كل عوره وانا

أعصيه ويعظم النعمه على فلا أجازيه فكم من

موهبه هنيئه قد أعطاني وعظيمه مخوفه قد

كفاني وبهجه مونقه قد أراني فاثني عليه

حامدا واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك

حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب

آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجى الصالحين

ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك

#### البكاء عليه

ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاصم الجبارين

منير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين

صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين

معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته رعد

السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها و

تموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي

هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا

الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا

يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الاحياء ويحيى

الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على

كل شئ قدير اللهم صل على محمد عبدك و

رسولک وأمينک وصفيک وحبيبک و

خيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك

أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمي وأطيب

وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامه عليك من خلقك اللهم وصل على على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخى رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وصل على الحسن والحسن سيدى شباب أهل الجنه وصل على أمير الحسن أهل الجنه وصل على أئمه المسلمين على بن الحسين ومحمد بن على

وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى

ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على والخلف

الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك

## في الإمام الهادي (ع)

في بلادك صلاه كثيره دائمه اللهم و

صل على ولى امرك القائم المؤمل والعدل

المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده

بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله

الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه

في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه

الذي ارتضيته أبدله من بعد خوفه امنا

يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه و

أعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا

وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا

نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنه نبيك

حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافه أحد من الخلق

اللهم انا نرغب إليك في دوله كريمه تعز

بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله

#### الجوارح والجوانح

وتجعلنا فيها من الدعاه إلى طاعتك والقاده إلى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والآخره اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا من الدنيا والآخره آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء ص:۱۱۰

# الباب الرابع والأربعون: في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال ابن العباس

إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك و

عدونا اله الحق امين اللهم انا نشكوا إليك

فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبه

امامنا وكثره عدونا وقلت عددنا وشده

الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد

واله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله و

بضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره

ورحمه منك تجللناها وعافيه منك تلبسناها

برحمتك يا ارحم الراحمين. دعاؤه عليه السلام

المعروف بدعاء الفرج يا نور النور يا مدبر الأمور

يا باعث من في القبور صل على محمد وآل محمد

واجعل لى ولشيعتى من الضيق فرجا ومن الهم

مخرجا وأوسع لى لنا المنهج وأطلق لنا من عندك

ما يفرج وافعل بنا ما أنت أهله يا كريم

#### بابه والكعبه

يا ارحم الراحمين. دعاؤه عليه السلام الذي دعى به

روحي فداه لكافه شيعته: إلهي بحق من ناجاك وبحق

من دعاك في البر والبحر صل على محمد وآل محمد

وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى

والسعه وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات

بالشفاء والصحه وعلى احياء المؤمنين و

المؤمنات باللطف والكرامه وعلى أموات

المؤمنين والمؤمنات بالمغفره والرحمه وعلى

غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم

سالمين بحق محمد وآله أجمعين. نسخه دعاء لاستخاره

خرج من الناحيه المقدسه إلى بعض نواب القائم: بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إنى أسئلك باسمك الذي عزمت به على

السماوات والأرض فقلت لهما ائتنا طوعا أو

كرها قالتا اتينا طائعين وباسمك الذي عزمت

ص:۱۱۲

# الأخبار في تسميتها بالإنسيه الحوراء

به على عصى موسى فإذا هي تلقف ما تأفكون

وأسئلك باسمك الذي صرفت به قلوب

السحره إليك حتى قالوا امنا برب العالمين

رب موسى وهرون أنت الله رب العالمين

وأسئلك بالقدره التي تبلي بها كل جديد

وتجدد بها كل بال وأسئلك بكل حق جعلته

عليك ان كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي

وآخرتي ان تصلي على محمد وآل محمد وتسلم عليهم

تسليما وتهيئه لي وتسهله على وتلطف لي فيه

برحمتك يا ارحم الراحمين وان كان شرا لي في ديني

ودنیای و آخرتی ان تصلی علی محمد و آل محمد و

تسلم عليهم تسليما وان تصرفه عنى بما شئت و

كيف شئت وترضيني بقضائك وتبارك لي

في قدرك حتى لا أحب تعجيل شئ اخرته ولا تأخير

#### خان الصعاليك

شئ عجلته فإنه لا حول ولا قوه الا بك يا على

يا عظيم. أيضا نسخه الاستخاره الامام العصر مما ذكره العلامه

في مصباحه ان هذا الاستخاره مرويه عن صاحب الامر روحي

فداه وهي ان تقرأ الحمد عشرا وثلاثا ثم تقرء القدر عشرا

ثم تقول ثلاثا اللهم إنى أستخيرك بعلمك

بعاقبه الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في

المأمول والمحذور اللهم ان كان الامر الفلاني

وتسميه الذي مما قد عزمت وهو كذا وكذا

بما قد نیطت بانبرکه اعجازه وبوادیه وحقت

بالكرامه أيامه ولياليه فخر لي اللهم خيره

ترد شموسه ذلولا وتقعض أيامه سرورا اللهم

اما أمر فأتمر وإما نهى فأنتهى اللهم إنى

أستخيرك برحمتك خيره في عافيه اللهم ان

كان لى في هذا الامر مصلحه ولك فيه رضا

#### المصائب ومن بكي عليه

فاظهر لي بالفرد وان كان نهيا فاظهر لي بعدد

الزوج برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم تضم حاجته

في نفسه وتقبض على قطعه من السبحه فان كان عدد تلك القطعه

فردا فليفعل وان كان زوجا فليترك. نسخه حجب مولانا

القائم صلوات الله عليه: اللهم احجبني عن عيون

أعدائي واجمع بيني وبين أوليائي وأنجزلي

ما وعدتني واحفظني في غيبتي الا ان تأذن

فی ظهوری وأحی به ما درس من فروضک و

سننك وعجل فرجي وسهل مخرجي واجعل لي من

لدنك سلطانا نصيرا وافتح لي فتحا مبينا واهدني

صراطا مستقيما وقنى شر ما أحاذره من الظالمين

واحجبني عن أعين الباغضين الناصبين العداوه

لأهل بيت نبيك ولا يصل منهم إلى أحد بسوء

فإذا أنت في ظهوري فأيدني بجنودك واجعل

## الباب الثامن: في بعض مناقب الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه

من يتبعنى لنصره دينك مريدين وفي سبيلك مجاهدين وعلى من أرادني وأرادهم بسوء منصورين ووفقني لإقامه حدودك وانصرني على من تعدى محدودك وانصر الحق وأزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وأورد على من شيعتى فأنصارى من تقر بهم العين ويشتد بهم الإزر واجعلهم في حرزك وأمنك وكنفك وحفظك وعيادك وسترك برحمتك يا ارحم الراحمين. دعاء يصلح قرائته في أيام الغيبه: يا من فضل إبراهيم وال إسرائيل على العالمين باختياره وأظهر في ملكوت السماوات والأرض عزه واقتداره وأودع محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته غرائب أسراره صل على محمد وآله واجعلني من أعوان حجتك على عبادك

وأنصاره. دعاء يصلح قرائته في أيام الغيبه أيضا

## في الإمام العسكري (ع)

يا صاحب القدر والاقدار والهميم والمهام

عجل فرج عبدك ووليك والحجه القائم بأمرك

في خلقك واجعل لنا في ذلك الخيره. دعاء

التوسل في الشدائد إلى القائم وسائر الأثمه: اللهم

صل على محمد وأهل بيته وأسئلك اللهم بحق

محمد وابنته وابنيها الحسن والحسين عليهم السلام

الا أعنتني بهم على طاعتك ورضوانك وبلغتني

بهم أفضل ما بلغته أحدا من أوليائهم في ذلك

وأسئلك بحق وليك أمير المؤمنين على بن أبي طالب

الا انتقمت لي به ممن ظلمني وكفيتني به

مؤنه من يريدني بظلم ابدا ما أبقيتني وأسئلك

بحق وليك على بن الحسين عليهما السلام الا كفيتني

به ونجيتني من جور السلاطين ونفث الشياطين

أسئلك اللهم بحق وليك محمد بن على وجعفر بن

ص:۱۱۷

ص :۱۱۸

محمد عليهما السلام الا أعنتني بهما على امر آخرتي بطاعتك وأسئلك اللهم بحق وليك العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم بغيظه عليه السلام الا عافيتني به مما أخافه واحذره على بصريه وجميع سائر جسدى وجوارح بدني ما ظهر منها وما بطن من جميع الأسقام والأمراض والاعلان والأوجاع بقدرتك يا ارحم الراحمين وأسئلك اللهم بحق وليك على بن موسى الرضا عليه السلام الا أنجيتني به و سلمتنى مما أخافه واحذره في جميع أسفاري في البراري والقفار والأوديه والحياض و البحار وأسئلك اللهم بحق وليك أبي جعفر الجواد محمد بن على عليه السلام الا جدت على به من فضلك وتفضلت على به من وسعك ما استغنى به عما في أيدي خلقك وخاصه يا رب لئامهم وبارك

# الآيه ۱۰۶ و ۱۰۷

لى فيه وفيما لك عندى من نعمك وفضلك ورزقك إلهى انقطع الرجاء الا منك وخابت الآمال الا فيك يا ذا الجلال والاكرام أسئلك بحق من حقه عليك واجب ان تصلى على محمد وأهل بيته وان تبسط على ما خطرته من رزقك وان تسهل ذلك وتيسره في خير منك وعافيه وانا في خفص عيش ودعه يا ارحم الرحمين وأسئلك اللهم بحق وليك على بن محمد عليه السلام الا أعنتني به على قضاء نوافلي وبر إخواني وكمال طاعتك وأسألك اللهم بحق وليك الحسن بن على الهادي الأمين الكريم الناصح الثقه العالم الا أعنتني به على امر آخرتي وأسئلك اللهم بحق وليك وحجتك على عبادك وبقيتك في أرضك المنتقم من أعدائك وأعداء رسولك بقيه ابائه الطاهرين ص:۱۱۹

## علومه ومعارفه

ووارث أسلافه الصالحين صاحب الزمان

صلى الله عليه وعلى ابائه الكرام المتقدمين

الأخيار الا تداركتني به ونجيتني من كل

كرب وهم وحفظت على قديم احسانك إلى

وحديثه وأدررت على جميل عوائدك عندي

يا رب أعنى به ونجني من المخافه ومن كل شده و

عظيمه وهول ونازله وغم ودين ومرض وسقم

وآفه وظلم وجور وفتنه فی دینی ودنیای و

آخرتي بمنك ورأفتك ورحمتك وكرمك و

تفضلك وتعطفك يا كافي موسى عليه السلام

فرعون ويا كافي محمد صلوات الله عليه وآله ما

أهمه يوم أحد ويا كافي على عليه السلام ما أهمه

يوم صفين ويا كافي على بن الحسين عليه السلام

يوم الحره ويا كافي جعفر بن محمد عليهما السلام

ص:۱۲۰

ص:۱۲۱

أبا الدوانيق صل على محمد واله واكفني ما أهمني في دار الدنيا وكل هول دون الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين يا قاضي الحوائج يا وهاب الرقائب يا معطى الجزيل يا فكاك العتاه اللهم انك تعلم اني اعلم انك قادر على قضاء حوائجي فصل على محمد وآله وعجل يا رب فرج وليك وابن بنت نبيك واقض يا الله حوائج أهل بيت محمد واقض لى يا رب بمحمد وأهل بيته حوائج الدنيا والآخره صغيرها وكبيرها في يسر منك وعافيه وتمم نعمتك على وهنئني بهم كرامتك وألبسني بهم عافیتک و تفضل بعفوک و کن لی بحق محمد وأهل بيته فى جميع أمورى وليا وحافظا وناصرا وكالئا وراغبا وساترا ورازقا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا يعجز الله شئ طلبه في الأرض ولا

#### بركه السباع

ص:۱۲۲

في السماء هو كائن انشاء الله. نسخه الصلوات على ولى الامر الحجه بن الحسن: اللهم صل على وليك وبن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأوليائه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذه من شركل طاغ وباغ ومن شرجميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه ان يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم به جبابره الكفره واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها واملاً به الأرض عدلا وأظهر به

دين نبيك عليه واله السلام واجعلني اللهم

من أنصاره وأعوانه واتباعه وشيعته وأرنى في

آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون اله

الحق رب العالمين امين قال أمير المؤمنين

كأنى بالقائم قد عبر من وادى السلم إلى مسيل السهله على

فرس محجل له شمراخ يزهر يدعو ويقول في دعائه: لا إله إلا الله

حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وصدقا لا إله إلا الله

تعبدا ورقا اللهم معز كل مؤمن وحيد و

مذل كل جبار عنيد أنت كنفى حين تعييني المذاهب

وتضيق على الأرض بما رحبتا اللهم خلقتني

وكنت غنيا عن خلقي ولولا نصرك إياى لكنت من

المغلوبين يا منشر الرحمه من مواضعها ومخرج البركات

من معادنها ويا من خص نفسه بشموخ الرفعه وأولياءه

بعز يتعززون يا من وضعت له الملوك فسير المذله

### في مولد الإمام المهدي (عج)

على أعناقهم فهم من سطوته خائفون أسئلك

باسمك الذي فطرت به خلقك فكل له مذعنون

أسئلك ان تصلى على محمد وال محمد وان تنجز لى امرى

وتعجله لي في الفرج وتكفيني وتعافيني وتقضى حوائجي

الساعه الساعه الليله الليله انك على كل شئ

قدير. نسخه تسبيح صاحب الزمان عليه السلام من اليوم الثامن عشر إلى اخر

شهر: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله أرضا نفسه

سبحان الله مداد كلماته سبحان الله زنه عرشه

والحمد لله مثل ذلك دعاء مروى عن صاحب الزمان يقرء

بعد الفراغ من صلاه الغداه في يوم الفطر: اللهم إنى توجهت

إليك بمحمد أمامي وعلى من خلفي وعن يميني و

أئمتي عن يساري أستتر بهم من عذابك وأتقرب

إليك زلفى لا أجد أحدا أقرب إليك منهم

فهم أئمتي فآمن بهم خوفي من عقابك وسخطك

#### غرته وولى الامر

ص:۱۲۵

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أصبحت بالله مؤمنا موقنا مخلصا على دين محمد وسنته وعلى دين الأوصياء وسنتهم امنت بسرهم وعلى نيتهم وأرغب إلى الله فيما رغب فيه إليه محمد وعلى والأوصياء ولاحول ولاقوه الا بالله العلى العظيم ولا عزه ولا منعه ولا سلطان الالله الواحد القهار العزيز الجبار توكلت على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره اللهم إنى أريدك فأردني واطلب ما عندك فيسره لى واقض لى حوائجي فإنك قلت في كتابك و قولك الحق شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمه شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته وعظمته بتصييرك فيه

#### بشراك

ليله القدر فقلت ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد صرت منه يا إلهي إلى ما أنت اعلم به مني و أحصى بعدده من عددى فأسئلك يا إلهى بما سالك به عبادك الصالحون ان تصلى على محمد وال محمد وأهل بيت محمد وان تتقبل منى كل ما تقريب به إليك وتتفضل على بتضعيف عملى وقبول تقربي وقرباتي واستجابه دعائي وهب لي منك عتق رقبتي من النار ومن على بالفوز بالجنه والامن يوم الخوف من كل فزع ومن كل هول أعددته ليوم القيمه أعوذ بحرمه وجهك الكريم وحرمه نبيك وحرمه الصالحين ان ينصرم هذا اليوم ولك ص:۱۲۶

## في وجه تكنيه الحسين (عليه السلام) بأبي عبد الله

قبلی تبعه ترید ان تؤاخذنی بها أو ذنب ترید ان تقایسنی به وتشقینی وتفضحنی به أو خطیئه تريد ان تقايسني بها وتقتصها مني لم تغفرها لى وأسئلك بحرمه وجهك الكريم الفعال لما يريد الذي تقول للشئ كن فيكون لا اله الا هو اللهم إنى أسئلك بلا اله الا أنت ان كنت رضيت عنى في هذا الشهر ان تزيد فيما بقى من عمري رضا وان كنت لم ترض عني في هذا الشهر فمن الان فارض عنى الساعه الساعه واجعلني في هذه الساعه وفي هذا المجلس من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنى

شهری هذا خیر شهر رمضان عبدتک فیه

أسئلك بحرمه وجهك الكريم ان تجعل

ص:۱۲۷

# انهض على اسم الله

وصمته فيه وتقربت به إليك منذ أسكنتني

فيه أعظمه اجرا وأتمه نعمه وأعمه مغفره و

أكمله رضوانا وأقربه إلى ما تحب وترضى اللهم

لا تجعله اخر شهر رمضان صمته لک وارزقني

العود فيه ثم العود فيه حتى ترضى وبعد

الرضا وحتى تخرجني من الدنيا سالما وأنت

عنى راض وانا لك مرضى اللهم اجعل فيما تقضى

وتقدر من الامر المختوم الذي لا يرد ولا يبدل

ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام في هذا العام و

في كل عام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور

ذنوبهم المتقبل مناسكهم المعافين على أسفارهم

المقبلين على نسكهم المحفوظين في أنفسهم وأموالهم

وذراريهم وكل ما أنعمت به عليهم اللهم اقلبني

من مجلسي هذا في شهري هذا وفي يومي هذا وفي

#### الغوث

ساعتى هذه مفلحا منجحا مستجابا لى مغفورا ذنبي

معافا من النار ومعتقا منها عتقا لا رق بعده

ابدا ولا رهبه يا رب الأرباب اللهم إنى

أسئلك ان تجعل فيما شئت وأردت وقضيت

وقدرت وحتمت وأنفدت ان تطيل عمري و

وتنسئ في أجلى وان تقوى ضعفى وان تغنى فقرى

وان تجبر فاقتى وان ترحم مسكنتى وان تعز

ذلى وان ترفع ضعتى وان تغنى عائلتي وان

تونس وحشتي وان تكثر قلتي وان تدر رزقي

في عافيه ويسر وخفض وان تكفيني ما أهمني

في امر دنياي و آخرتي ولا تكلني إلى نفسي فأعجز

عنها ولا إلى الناس فيرفضوني وان تعافيني

في ديني وبدني وجسدي وروحي وولدي

وأهلى وأهل مودتي وإخواني وجيراني من

## انشر لواك

المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات وان تمن على بالأمن والايمان ما أبقيتني فإنك وليي ومولاي و ثقتى ورجائى ومعدن مسئلتى وموضع شكواى ومنتهی رغبتی فلا تخیبنی فی رجائی یا سیدی ومولاى ولا تبطل طمعى ورجائي فقد توجهت إليك بمحمد وال محمد وقدمتهم إليك أمامي و امام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسئلتي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخره ومن المقربين فإنك مننت على بهم بمعرفتهم فاختم لي بالسعاده و السلامه والامن والايمان والمغفره والرضوان والسعاده والحفظ يا الله أنت لكل حاجه لنا؟؟ فصل على محمد وآله وعافنا ولا تسلط علينا أحدا من خلقك لا طاقه لنا به واكفنا كل امر ص: ۱۳۰

### في تسميتها ببضعه الرسول

من امر الدنيا والآخره يا ذا الجلال والاكرام

صل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل

محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت

وباركت وترحمت وسلمت وتحننت على

إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد. مناجاه

الأئمه عليهم السلم كانوا يدعوا بها في شهر شعبان روايه ابن خالويه (ره)

اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي

إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل

على إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت

بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا

لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف

ضمیری ولا یخفی علیک امر منقلبی ومثوای و

ما أريد ان أبدئ به من منطقى واتقوه به من يطلبني

وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك على يا سيدى

الباب الخامس: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلول وتركه أخذ المغلول من الغال إذا جاء به بعد القسمه وتركه الصلاه على الغال وإحراقه متاع الغال و إكفائه قدورا لأنها أنهبت من الغنيمه

فيما يكون مني إلى اخر عمري من سريرتي وعلانيتي

وبيدك لابيد غيرك زيادتي ونقصى ونفعي

وضرى إلهي ان حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وان

خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من

غضبك وحلول سخطك إلهى ان كنت غير مستاهل

لرحمتك فأنت أهل ان تجود على بفضل سعتك إلهي

كأنى بنفسى واقفه بين يديك وقد أظلها حسن توكلي

عليك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك

إلهى ان عفوت فمن أولى منك بذلك وان كان

قد دنى أجلى ولم يدنني منك عملي فقد جعلت

الاقرار بالذنب إليك وسيلتى إلهى قد جرت على

نفسي في النظر لها فلها الويل ان لم تعفر لها إلهي

لم يزل برك على أيام حياتي فلا تقطع برك عني

في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد

ص:۱۳۲

### في زينب الكبري (س)

مماتي وأنت لم قلني الا الجميل في حياتي إلهي تول من امرى ما أنت أهله وعد بفضلك على مذنب قد عمره جهله إلهى قد سترت على ذنوبا في الدنيا وانا أحوج إلى سترها على منك في الأخرى إلهي قد أحسنت إلى إذ لم تظهرها لاحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيمه على رؤس الاشهاد إلهي جودك بسط امل وعفوك أفضل من عملى إلهي فسرنى بلقائك يوم تقضى فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذرى يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طبعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فصيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجه قد أفنيت ص:۱۳۳

### الباب العاشر: في سيرته صلى الله عليه وسلم في تدبير النوم اليقظه

عمرى في طلبها منك إلهي فلك الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي ان أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وان أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وان أدخلتني النار أعلمت أهلها اني أحبك إلهي ان كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملى إلهى كيف انقلب بالخيبه محروما وقد كان حسن ظني بجودك ان تقلبني بالنجاه مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شره السهو عنك وأبليت شبابي في سكره التباعد منك إلهي فلم استيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك إلهى وانا عبدك وابن عبديك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهى انا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قله استحيائي من ص :۱۳۴

## الباب الثالث عشر: في سيرته صلى الله عليه وسلم في تدبيره لأمر المسكن

نظرك واطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك إلهى ان لم تكن لى حول فانتقل به عن معصيتك الا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت ان أكون كنت فشكرتك بادخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفله عنك إلهي انظر إلى نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغتربه ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه إلهي ان من تعرف بك غير مجهول ومن

لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك

إلهى ان من انتهج بك لمستنير وان من اعتصم بك

لمستجير وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك

ولا تحجبني عن رأفتك إلهي أقمني في أهل ولايتك

مقام من رجا الزياده من محبتك إلهي وألهمني و لها بذكرك إلى ذكرك واجعل همتى إلى روح نجاح أسمائك ومحل قدسك إلهي بك عليك الا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك فانى لا أقدر لنفسى دفعا ولا أملك لها نفعا إلهي انا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب المعيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمه وتصير أرواحنا معلقه بعز قدسك إلهي فاجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا إلهي لم أسلط على حسن ظنى قنوط الا ياس ولا تقطع ص:۱۳۶ الباب الخامس والســتون: في إيراد ما في كتاب " فصل الخطاب " من الفضائل للســيد الكامل المحدث العالم محمد خواجه بارساي البخاري

رجائي من جميل كرمك إلهي ان كانت الخطايا قد

أسقطتني لديك فاصفح عنى بحس توكلي عليك

إلهى ان حطتنى الذنوب من مكارم لطفك فقد

نبهني اليقين إلى كرم عطفك إلهي ان أنامتني

الغفله عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني

المعرفه بكرم آلائك إلهي ان دعاني إلى النار

عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنه جزيل ثوابك

إلهى فلك اسئل واليك ابتهل وأرغب وأسئلك

ان تصلى على محمد وآل محمد وان تجعلني ممن يديم

ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك

ولا يستخف بأمرك إلهي وألحقني بنور عزك الأنهج

فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك

خائفا مراقبا يا ذا الجلال والاكرام صلى الله

على محمد رسوله واله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا

# في على الأكبر (ع)

دعاؤه عليه السلام الذي دعا به في مسجد الصعصعه روى المجلسي عليه

الرحمه إلى على بن محمد بن عبد الرحمن التسترى انه قال مررت بيني؟؟ وارس؟؟ فقال

لى بعض إخواني لو ملت؟؟ بنا إلى مسجد الصعصعه فصلينا فيه فان هذا رجب

ويتسحب فيه زياره هذا المواضع الشريفه التي وطئها المولى

بأقلامهم وصلوا فيها ومسجد الصعصعه منها قال فملت معه إلى المسجد

وإذا ناقه معقله مرحله قد أنيخت بباب المسجد فدخلنا وإذا برجل

عليه ثياب الحجاز وعمته كعمتهم قاعد يدعوا بهذا الدعاء فحفظته

انا وصاحبي وهو اللهم يا ذا المنن السابغه والآلاء

الوازعه والرحمه الواسعه والقدره الجامعه و

النعم الجسيمه والمواهب العظيمه والأيادي الجميله

والعطايا الجزيله يا من لا يبغت بتمثيل ولا يمثل بنظير

ولا يغلب بظهير يا من خلق فرزق والهم فأنطق

وابتدع فشرع وعلا فارتفع وقدر فأحسن

وصور فاتقن واحتج فأبلغ وانعم فأسبق وأعطى

## في أحوال أولاده وأزواجه وبناء البيت

فأجزل ومنح فأفضل يا من سمى في العز ففات خواطر الابصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكاريا من توحد بالملك فلا ندله في ملكوت سلطانه وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شانه يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون ادراك عظمته خطائف ابصار الأنام يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته و جلت القلوب من خيفته أسئلك بهذه المدحه التي لا تنبغي الالك وبما رأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين وبما ضمنت الإجابه فيه على نفسك للداعين يا اسمع السامعين ويا أبصر الناظرين وأسرع الحاسبين يا ذا القوه المتين صل على محمد وآل محمد خاتم النبيين وعلى أهل ص :۱۳۹ الباب السادس عشر: في إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى دفع مضار الأغذيه بالحركه والأشربه

بيته وأقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت واختم

لى في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعاده

فيمن ختمت وأحيني ما أحييتني موفورا وأمتني

مسرورا ومغفورا وتول أنت نجاتي من مسائله

البرزخ وادرأ عني منكرا ونكيرا وارعيتني مبشرا

وبشيرا واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا

وعيشا قريرا وملكا كبيرا وصل على محمد وآله

كثيرا ثم سجد طويلا وقام وركب الراجله وذهب وقال

لى صاحبى تراه الخضر فما بالنا لا نكلمه كأنما أمسك على ألسنتنا

وخرجنا فلقينا ابن أبى رواد الرواسي فقال من أين أقبلتما قلنا

من مسجد الصعصعه وأخبرناه بالخبر فقال هذا الراكب يأتي مسجد الصعصعه في

اليومين والثلاثه لا يتكلم قلنا من هو قال فمن تريانه أنتما

قلنا نظنه الخضر (ع) فقال انا والله ما أراه الا من الخضر عليه السلام

محتاج إلى رؤيته فانصرفا راشدين فقال لى صاحبي وهو والله صاحب

ص: ۱۴۰

الزمان عليه السلام دعاؤه عليه السلام المعروف بدعاء الفرج روى المجلسي قدس سره من كتاب الامام للطبري أبو جعفر محمد بن هارون بن موسى التلعكبري قال حدثني أبو الحسين بن أبى البغل الكاتب قال تقلد أي عملا من أبي منصور بن الصالحان وجرى بيني وبينه ما أوجب استنادى فطلبني وأخافني فمكثت مستترا خائفا ثم قصدت مقابر قريش ليله الجمعه واعتمدت المبيت هناك للدعاء والمسأله وكانت ليله ريح ومطر فسالت أبي جعفر القيم ان يغلق الأبواب وان يجتهد في خلوه الموضع لأخلو بما أريده من الدعاء والمسأله وآمن من دخول انسان مما لم أمته وخفت من لقائي له ففعل وقفل الأبواب وانتصف الليل ورود من الريح والمطر فاقطع الناس عن الموضع ومكثت أدعو وأزور وأصلى فبينما انا كذلك إذ سمعت وطئه عند مولانا موسى عليه السلام وإذا رجل يزور فسلم على آدم وأولى العزم عليه السلام ثم الأئمه واحدا واحدا إلى انتهى ص :۱۴۱

### ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام

إلى صاحب الزمان عليه السلام فلم يذكره فعجبت من ذلك قلت لعله نسى أو لم يعرف أو هذا فذهب لهذا الرجل فلما فرغ من زيارته صلى ركعتين واقبل انى عند مولانا أبى جعفر فزار مثل الزياره و ذلك السلام وصلى ركعتين وانا خائف منه إذ لم اعرفه ورايته شابا تاما من الرجال عليه ثياب بياض وعمامه محنك بها بذوابه وردى على كتفه مسبل فقال لى يا أبا الحسين بن أبى البغل أين أنت عن دعاء الفرج فقلت وما هو يا سيدى فقال تصلى ركعتين وتقول يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريره ولم يهتك الستريا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا منتهى كل نجوى

ویا غایه کل شکوی یا عون کل مستعین یا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها یا رباه عشر مرات یا سیداه

عشر مرات یا مولیاه عشر مرات یا غایتاه عشر مرات

يا منتها رغبتاه عشر مرات أسئلك بحق هذه

الأسماء وبحق محمد وآله الطاهرين عليهم

السلام الا ما كشفت كربي ونفست همي وفرجت

عنى وأصلحت حالى وتدعو بعد ذلك بما شئت وتسئل

حاجتك ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول مائه مره في سجود

يا محمد يا على يا على يا محمد اكفياني فإنكما كافياي

وانصراني فإنكما ناصراي وتضع خدك الأيسر

على الأرض وتقول مائه مره (أدركني) وتكررها وتقول

(الغوث الغوث) حتى ينقطع نفسك ورفع رأسك

فان الله بكرمه يقضى حاجتك انشاء الله تعالى فلما شغلت

بالصلاه والدعاء خرج فلما فرغت خرجت لأبو جعفر لأسئله

عن الرجل وكيف دخل فرأيت الأبواب على حالها مغلقه

مغفله فعجبت من ذلك ولعله باب هيهنا ولم اعلم فأنبهت ابن

جعفر القيم فخرج إلى عندى من بيت الرتب فسئلته عن الرجل

## في تسميتها بمشكاه الضياء وفي تفسير آيه النور

ودخوله فقال الأبواب مقفله كما ترى ما فتحتها فحدثته بالحديث فقال هذا مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد شاهدته دفعات في مثل هذه الليله عند خلقها من الناس فتأسفت على ما فاتنى منه وخرجت عند قرب الفجر وقصدت الكرخ إلى الموضع الذي كنت مستترا فيه فما اضحى النهار الا وأصحاب ابن الصالحان يلتمسون لقائي ويسئلون عنى أصدقائي ومعهم أمان من الوزير ورقعه بخطه فيها كل جميل فحضرت مع ثقه من أصدقائي عنده فقام والتزمني وعاملني بما لم أعهده منه وقال انتهت بك الحال إلى أن تشكوني إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه فقلت قد كان منى دعاء ومسأله فقال ويحك رأيت البارحه مولاي صاحب الزمان عليه السلام في النوم يعني ليله الجمعه وهو يأمرني بكل جميل ويجفوا على في ذلك جفوه خففها فقلت لا إله إلا الله اشهد انهم الحق ومنتهى الحق رأيت البارحه مولانا في اليقظه وقال لي كذا وكذا ص :۱۴۴

## سوره المائده الآيه ٣

وشرحت ما رأيت في المشهد فعجب من ذلك وجرت منه أمور عظام حسان في ذلك المعنى وبلغت منه غايه ما لم أظنه ببركه مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه دعاؤه عليه السلام وهو الدعاء الذي من قرؤه أربعين صباحا رزق الله لقاء القائم بسم الله الرحمن الرحيم من الاسرار الإلهيه والكنوز الربانيه ان من قرء الدعاء المسما بدعاء صاحب الزمان بهذا العدد (١٧٤٨٨) في أربعين يوما على هذا النهج يقرء في تسع منها (٣۶٠) و في اليوم العاشر منها (١١٣٢) أظهر الله تعالى له سره وأعطاه الجمعيه والسلطنه والملك ورزقه رؤيه الصاحب غير أنه ينبغي قبل الشروع به ان يتوضأ ويجلس حيال القبله في موضع طاهر ويصلي على النبي ويستغفر الله من الذنوب ويقرء يا من هو أقرب إلى من حبل الوريد يا فعالا لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو بالمنظر الاعلى يا من ليس كمثله شئ مره واحده ثم ص :۱۴۵ الخصيصه الحاديه والعشرون من الخصائص الخمسين في حالات زوجات سيد الكائنات (صلى الله عليه وآله وسلم)

يشرع في الدعاء وهو هذا يا الله يا محمد يا على يا فاطمه

وبينها يا صاحب الزمان أدركني يا فارس الحجاز

أدركني يا أبا صالح المهدى أدركني ولا تهلكني

ثم يصلى على النبي عشر مرات ثم يختم بالفاتحه والاخلاص

ويجب ان بدوام عليه بالاخلاص فان فيه اسم الله أعظم و

يظهر منه اثار العجيبه والافعال الغريبه بعون الله تعالى

فوائد مهمه لا بد من التنبيه عليهما ينبغي ان يعلم أن روح الدعاء

والذكر حضور القلب ونعني به ان يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس

به ومتكلما معه ويكون العلم مقرونا به ولا يكون الفكر جاريا

في غيره وأن يكون القلب متصفا بمعنى الذكر والدعاء فلا

تقول مثلا الله أكبر وفي قلبه شئ أكبر من الله سبحانه ولا يتكلم

بكلمه الاستثناء عند تقدير امر من أموره الا ويستشعر ويعلم

ان تدبير الأمور وتقديرها كلها بيد الله سبحانه وانها تابعه

لمشيته وقضائه وقدره وقدره وانه لا راد لقضائه

## الباب الثامن: في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل عثمان

ولا معقب لحكمه وانه تعالى لو لم يقدر ذلك الامر على ما يدبر العبد

لا يكون ذلك ابدا ويكون سائلا منه بقلبه سؤال متضرع ان

يجعله موافقا للمشيه الأزليه ان كان خيره فيه وكذلك إذا

تكلم بكلمته الاسترجاع فليستشعر ما خلق لأجله وانه راجع إلى

ربه ويتذكر ما أنعمه الله تعالى عليه ليرى ما أبقى عليه ضعاف

ما استرده منه لتهون على نفسه تلك المصيبه وتستسلم لها

وهكذا في كل أدعيه التي أوردناه في الأمور الدينيه و

الدنيويه فإنه ينبغي ان يذكر الله ويدعوا الله بقلبه و

لسانه على نهج الخاص المناسب لذلك الامر مع اتصاف قلبه

بمعناهما والا فتجرد تحريك اللسان لا مؤنته فيها وانما

امر بالتلفظ لتنبيه القلب حيث إنه لا يتنبه في الأغلب الا

من هذا الطريق وذلك أيضا يكون في الابتداء وأما إذا

داوم على الذكر والدعاء وانس بهما وانغرس في قلبه حب المذكور

فلا يحتاج إلى ذلك فالمقصود الأصلي في الدعاء والذكر انما هو

# في قصه الذبح وتعيين المذبوح

الذكر القلبي والاستشعار الباطني بمعانى الدعاء والأذكار

والاتصاف لهما. إشاره إلى الذكر ومراتبه الأربعه أحدهما

ان يكون باللسان فقط والثانيه ان يكون به وبالقلب وكان

يحتاج إلى مراقبه حتى يحضر مع الذكر ولو ترك وطبعه لاسترسل

في أوديه الأفكار الباطله والثالثه ان يتمكن الذكر

من القلب ويستولى على بحيث يحتاج إلى التكلف وصرفه عنه

إلى غيره كما احتج في الثانيه إلى المتكلف في استقراره عليه

والرابعه ان يتمكن المذكور من القلب ويمحى الذكر فلا يلتفت

القلب إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق في المذكور جملته

ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب

شاغل وهذه الحاله هي التي يعبر عنها الربانيون بالفناء

وهو اللباب المطلوب من الذكر والثلاثه الأول نشور

له بعضها فوق بعض وانما فضلها لكونها طريقا إليه

تنبيه لمن يدعو الله ويذكره ومما يجب ان يعلم أن الاسرار

#### في قمر الهاشميين (ع)

بالذكر أفضل من الاجهار به لسبعير؟؟ ضعفا كما روى عن الرضا (ع) ودلل لأنه أقرب إلى الاخلاص وابعد من الريا قال الله سبحانه وإذ كرر بك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وقال رسول الله (ص) لأبي ذريا أبا ذر اذكروا الله ذكرا خاملا قال قلت مالخامل قال الخفى وروى أنه صلى الله عليه وآله كان في غرفه فأشرفوا على واد فجعل الناس يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم اما انكم لا تدعون اصم ولا غايبا وانما تدعون سميعا قريبا معكم وقال صاحب أطواق الذهب أشرف الأنفاس أحرها وأفضل الأذكار أسرها ترك الذكر لشبه الكبر وعلانه يوجب الريا واخفاؤه سنه ذكريا فإذا دعوت الله فعمر ولا تجهر فإنك لا تنادى الصم انه لا يسمع بالغضروف ولا يحتاج منك إلى الأصواب والحروف يا رافع اليد بالدعاء ويا داعي الحق بالنداء انه لا يسمع بالصماخ فاقصر من الصراخ أتنادى ص :۱۴۹

### الآيه ۵۵ و ۵۶

باعدا أم توغذ راغدا تعالى الله لا تأخذه السنه فما هذه الشهقه والنداء وما هذه الصحيه الشنعاء امن الضرب يتألم أو من الرب يتظلم أو مع القاتل يتكلمه أيحتسبه قساما تسمى قسمك امر رازقا جهل اسمك أنام من خلق الأنام معاشر الضعفه لظنون الا تأكلوا أقواتكم دون ان ترفعوا أصواتكم لا تدعو اليوم ثبورا وظننتم عن السوء وكنتم قوما بورا ان لسان الحال أفصح ورواق الرحمن أبسط وأفصح فسبح تسبيح الحيتان في النهر واذكر ربك تضرعا وخيفه ودون الجهر انتهى الكلام وفيه مما لا يخفي ولكنه محمول على الحسن في الاسرار وينبغي ان يستثنى من ذلك ما يكون في الجهر والاعلان فيه مصلحه دينيه وحكمه شرعيه كالجمعه والجماعات فان رفع الأصوات فيها تهيجا بليغا للنفس وتقويه شديده لمغرمها على المجاهده قال بعض الربانيون ارتفاع الأصوات في بيوت العبادات بحسن النيات وصفاء الطوبات بحل ما عقد به الأفلاك ص :۱۵۰

#### تفصيل في بيان التمثيل:

الدايرات والكواكب ثم ليعلم ان للذكر قسما ثالثا غير السر؟؟

والجهر أعلى منها وهو الذكر في النفس روى زراره عن

أحدهما عليهما السلام قال لا تكتب الملك الا ما سمع

وقال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه فلا يعلم

ثواب الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته وقال الشيخ الجليل

أحمد بن فهد الحلى طاب ثراه في كتاب عده الداعي بعد ذكر هذه

الأقسام الثلاثه للذكر اعلم أن وراء هذه الأقسام الثلاثه

قسم رابع من الأقسام الذكر وهو أفضل منهما بأجمعها وهو

ذكر الله سبحانه عند أوامره ونواهيه فيفعل الأوامر وترك النواهي

خوفا منه ومراقبه له روى أبو عبيده الخدا عن أبي عبد الله

عليه السلام قال قال لى الا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه

قال ثم قال من أشد ما فرض الله قال انصافك الناس

ومواساتك أخاك المسلم في مالك وذكر الله كثيرا ما

اني لا دعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

### الخصيصه الثانيه (من الخصائص العشرين) في معنى «البتول»

وان كان منه ولكن ذكر الله عند ما أحل وحرم ان كان

طاعه عمل بها وان كان معصيه تركها ومثل هذا قول جده

سيد المرسلين صلى الله عليه وآله من أطاع الله فقد

ذكر الله كثيرا وان قلت صلوته وصيامه وتلاوته للقران

فقد جعل طاعه الله هي الذكر الكثير مع قله الصلاه والصيام

والتلاوه ومثله قوله صلى الله عليه وآله ان الله جل ثناؤه

يقول كل كلام الحكيم أتقبل ولكن انظر إلى همه وهواه

فإذا كان هواه فيما أحب وأرضى جعلت صمته حمدا إلى

ووقارا وان لم تكلم فانظر كيف جعل مدار القبول والثواب

على ما في النفس من ذكر الله والطمأنينه إليه والمراقبه له

وانه لا تقبل كل كلام بك انما يقبل منه ما كان مطابقا

لما في القلب من التبتل إلى الله تعالى بالقيام بأوامره و

اجتناب مساخته وانه إذا كان موصوفا بهذه جعل صمته

حمدا فإذا لم يوصف بما ذكرناه ينبغي ان يقول في كل حال

## في قصص لوط عليه السلام وقومه

لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين تبصره

للغافلين قال الله تبارك وتعالى في أواخر سوره الملك

قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء

معين في الكافي عن الكاظم (ع) إذا غاب امامكم فمن

يأتيكم بامام جديد وفي كمال الدين عن الباقر (ع) انه سئل عن تأويلها

فقال إذا فقدتم امام فلم تره فماذا تصنعون وعنه قال

هذه نزلت في الإمام القائم يقول إن أصبح امامكم غائبا

عنكم لا تدور؟؟ أين؟؟ هو فمن يأتيكم بامام ظاهر يأتيكم باخبار

السماوات والأرض وحلال الله وحرامه أقول يا معشر المؤمنين

والموحدين فلو كنتم قد فقدوا والدا شفيقا أو أخا مشفقا

أو ولدا بارا رفيقا اما كنتم تستوحشون لفقدهم وتتوجعون

لبعدهم وأين الانتفاع أبا المهدى خليفه خاتم الأنبياء وامام

عيسى بن مريم في الصلاه والولاء ومزيل أنواع البلاء

ومصلح أمور جميع من تحت السماء لا بد بتنبيه؟؟ شئ ينتفع بحالنا اعلموا

معاشر الناس إذا أنتم ونحن مشتاقون لظهوره ومتوقعون لادراك

حضوره وممتثلون لأوامره ونواهيه ينبغى لنا ولكم بقرائه ادعيته

التي ذكرناه في هذه الصحيفه في اناء الليل وأطراف النهار

مع الخضوع والخشوع والتضرع ويجب السؤال من الله جل ذكره

لطلب ظهوره واحياء دين جده فقل اللهم انا نشكوا

إليك فقد نبينا صلواتك عليه واله و

غيبه امامنا وكثره عدونا وقله عددنا

وشده الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على

محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله

وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره

ورحمه منك تجللناها وعافيه منك تلبسناها

برحمتك يا ارحم الراحمين تنبيه أقول فلما فرغنا

من بيان نبذ من الفوائد والتبصره والتنبيه ووجوب الدعاء

لطلب ظهور امام العصر والإشاره إلى بعض صفات الداعى

### في القاسم بن الحسن (ع)

ينبغى ان نذكر قليلا صفات الزائر الذى أراد ان يزور الخلف الهادي (ع) وهي كثيره أحدها الغسل قبل الشروع ثانيها استعمال شئ من المسك والعنبر أو شيئا من العطريات ثالثها الاشتغال بتحميد الله وتسبيحه وتقديسه رابعها احضار القلب والخضوع والخشوع والرقه وتصور عظمه الامام وقربه وجلاله عند الله جل جلاله وتصور القيامه بين يديه خامسها الوقوف على بابه و الاستيذان بالمأثور سادسها استقبال وجه المزور واستدبار القبله الحال الزياره سابعها الزياره بالمأثور ووضع خده الأيمن على محل اقدامه الشريفه عند الفراغ من الزياره ويدعوا متضرعا ثم وضع خده الأيسر ويدعوا سائلا من الله تعالى بحقه وحق صاحب العصر وان يجعله من أهل الشفاعه ويبالغ في الدعاء والالحاح وصلاه الركعتين للزياره عند الفراغ ثامنها الدعاء بعد الركعتين بما نقل تاسعها ان يكون الزائر بعد الزياره خيرا منه قبلها فإنها تحبط الأوزار ص :۱۵۵

إذا صادفت القبول عاشرها التصدق على الحفظه للمشهد

وحادى عشرها انه إذ انصرف من الزياره إلى منزله استحب له

العود إليها ما دام مقيما فإذا حار؟؟ الخروج ودع وداعا

بالمأثور وسئل الله تعالى العود إليه وثانى عشرها يشتد الشوق

عند الوداع والفراغ وروى أن الخارج من البقعه يمشى

القهقهري حتى يتوارى وثالث عشرها الصدقه على المحاوتج؟؟

بتلك البقعه فان الصدقه مضاعفه هناك خصوصا

على الذريه وينبغي ان يكون الزائر متصفا بهذه الصفات

في كل بقعه من بقاع الأئمه سلام الله عليهم أجمعين

استيذان عند السرداب المقدس وسائر مشاهد الأئمه

إلهى انى قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك

محمد صلواتك عليه واله وقد منعت الناس من

الدخول إلى بيوته الا باذنه (فقلت) يا أيها

الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن

### ذكر حديث غدير خم

لكم اللهم واني اعتقد حرمه نبيك في غيبته

كما اعتقد في حضرته واعلم أن وسلك وخلفائك

احياء عندك يرزقون فرحين يرون مكاني

ويسمعوني كلامي ويردون سلامي على وانك

حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ

مناجاتهم فاني استأذن رسولك صلواتك

عليه واله ثانيا وأستأذن خليفتك الامام

المفترض على طاعته في الدخول في ساعتي

هذه إلى بيته وأستأذن ملائكتك الموكلين

بهذه البقعه المباركه المطيعه لك السامعه

السلام عليكم أيها الملائكه الموكلون بهذا

المشهد الشريف المبارك ورحمه الله وبركاته

بإذن الله واذن رسوله واذن خلفائه واذن

هذا الامام وبإذنكم صلوات الله عليكم أجمعين

## الباب الثالث والعشرون: في سيرته صلى الله عليه وسلم في الكي

ادخل هذا البيت متقربا إلى الله بالله ورسوله

محمد واله الطاهرين فكونوا ملائكه الله أعواني و

كونوا أنصاري حتى ادخل هذا البيت وأدعو

الله بفنون الدعوات واعترف بالله بالعبوديه

ولهذا الامام وآبائه صلوات الله عليهم بالطاعه

ثم تنزل مقدما رجلك اليمين وتقول بسم الله وبالله وفي

سبيل الله وعلى مله رسول الله اشهد ان لا إله إلا الله

وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

عبده ورسوله وكبر الله واحمده وسبحه وهلله

فإذا استقررت فيه فقف مستقبل القبله وقل سلام الله و

بركاته وتحياته وصلواته على مولاي صاحب

الزمان وصاحب الضياء والنور والدين

المأثور واللواء المشهور والكتاب المنشور و

صاحب الدهور والعصور وخلف الحسن الامام

## ذكر أن عليا من النبي صلى الله عليه وآله وأنه مولى كل مؤمن

المؤتمن والقائم المعتمد والمنصور المؤيد و

الكهف والعضد وعماد الاسلام وركن الأنام

ومفتاح الكلام وولى الاحكام وشمس الظلام

وبدر التمام ونضره الأيام وصاحب الصمصام

وقلاق الهام والبحر القمقام والسيد الهمام وحجه

الخصام وباب المقام ليوم القيام والسلام

على مفرج الكربات وخواض الغمرات ومنفس

الحسرات وبقيه الله في ارضه وصاحب

فرضه وحجته على خلقه وعيبه علمه و

موضع صدقه والمنتهى إليه مواريث الأنبياء

ولديه موجود اثار الأوصياء وحجه الله و

ابن رسوله والقيم مقامه وولى امر الله ورحمه

الله وبركاته اللهم كما انتجبته لعلمك و

اصطفيته لحكمك وخصصته بمعرفتك و

ص:۱۵۹

### في أول الشهداء مسلم بن عقيل (ع)

وجللته بكرامتك وغشيته برحمتك وربيته بنعمتك وغذيته بحكمتك واخترته لنفسك

واجتبيته لباسك وارتضيته لقدسك

وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك وديان

الدين بعدلك وفصل القضايا بين عبادك

ووعدته ان تجمع به الكلم وتفرج به عن الأمم

وتنير بعدله الظلم وتطفئ به النيران الظلم

وتقمع به حق الكفر وآثاره وتطهر به صدور

عبادك وتجمع به الممالك كلها قريبها وبعيدها

عزيزها وذليلها شرقها وغربها سهلها و

جبلها صباها ودبورها شمالها وجنوبها

برها وبحرها حزونها ووعورها يملأها

قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويمكن له

فيها وتنجز به وعد المؤمنين حتى لا يشرك بك

ص:۱۶۰

### الآيه ١٠٩

وحتى لا يبقى حق الا ظهر ولا عدل الا زهر وحتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافه أحد من الخلق اللهم صل عليه صلاه تزهر بها حجته وتوضح بها بهجته وترفع بها درجته وتؤيد بها سلطانه وتعظم بها برهانه وتشرف بها مكانه وتعلى بها بنيانه وتعز بها نصره وترفع بها قدره وتسمى بها ذكره وتظهر بها كلمته وتكثر بها نصرته وتعز بها دعوته وتزيده بها اكراما وتجعله للمتقين إماما وتبلغه في هذا المكان مثل هذا الأوان وفي كل مكان واوان منا تحيه وسلاما لا يبلى جديده ولا يفنا عديده السلام عليك يا بقيه الله في ارضه وبلاده وحجته على عباده السلام عليك يا خلف السلف السلام عليك يا صاحب الشرف ص :۱۶۱

## الخصيصه الثانيه والعشرون من الخصائص الخمسين في أحوال أم أيمن وأسماء وسلمي وفضه الخادمه

السلام عليك يا حجه المعبود السلام عليك

يا كلمه المحمود السلام عليك يا شمس الشموس السلام

عليك يا مهدى الأرض وعين الفرض السلام

علیک یا مولای یا صاحب الزمان والعالی

الشأن السلام عليك يا خاتم الأوصياء وابن

خاتم الأنبياء السلام عليك يا معز الأولياء

ومذل الأعداء السلام عليك أيها الامام الوحيد

والقائم الرشيد السلام عليك أيها الامام

الفريد السلام عليك أيها الإمام المنتظر و

الحق المشتهر السلام عليك أيها الامام الولي

المجتبى والقائم الحق المنتهى السلام عليك

أيها الامام المرتجى لإزاله الجور والعدوان

السلام عليك أيها الامام المبيد لأهل الفسوق

والطغيان السلام عليك أيها الامام الهادم لبنيان

ص:۱۶۲

#### ذكر الوصيه

ص :۱۶۳

الشرك والنفاق والحاصد فروع الغي والشقاق السلام عليك أيها المدخر لتجديد الفرائض والسنن السلم عليك يا طامس اثار الزيغ والأهواء وقاطع حبائل الكذب والفتن والامتراء السلام عليك أيها المؤمل لاحياء الدوله الشريفه السلام عليك يا جامع الكلمه على التقوى السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا ثار الله السلام عليك يا محيى معالم الدين وأهله السلام عليك يا قاصم شوكه المعتدين السلام عليك يا وجه الله الذي لا يهلك ولا يبلى إلى يوم الدين السلام عليك يا ركن الايمان السلام عليك يا أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء السلام عليك يا صاحب الفتح وناشر رايه الهدى السلام عليك يا مؤلف شمل الصلاح والرضا السلام عليك يا طالب ثار الأنبياء

### ذكر فتح خيبر بيد على عليه السلام

وأبناء الأنبياء والثائر بدم المقتول بكربلاء

السلام عليك أيها المنصور على من اعتدى السلام

عليك أيها المنتظر المجاب إذا دعى السلام عليك

يا بقيه الخلائف البر التقى الباقى لإزاله الجور

والعدوان السلام عليك يا بن النبي المصطفى

السلام عليك يا بن على المرتضى السلام عليك

يا بن فاطمه الزهراء السلام عليك يا بن خديجه

الكبرى وابن ساده المقربين والقاده المتقين

السلام عليك يا بن النجباء الأكرمين السلام عليك

يا بن الأصفياء المهتدين السلام عليك يا بن

الهداه المهديين السلام عليك يا بن خيره الخير

السلام عليك يا بن ساده البشر السلام عليك

يا بن القطارمه الأكرمين والأطائب المطهرين السلام

عليك يا بن البرره المنتجبين والخضارمه الأنجبين

### في جعفر الطيار (ع)

السلام عليك يا بن الحجج المنيره والسرج المضيئه السلام عليك يا بن الشهب الثاقبه السلام عليك يا بن قواعد العلم السلام عليك يا بن الكواكب يا بن معادن الحلم السلام عليك يا بن الكواكب الزاهره السلام عليك يا بن الشموس الطالعه السلام عليك يا بن الأنوار الساطعه السلام عليك يا بن الأنوار الساطعه السلام عليك يا بن الواضحه والاعلام اللائحه السلام عليك يا بن السبل الواضحه والاعلام اللائحه السلام عليك يا بن السنن المشهوره السلام عليك يا بن السنام المأثوره السلام عليك يا بن المعالم المأثوره السلام عليك يا بن المعالم المأثوره السلام عليك

عليك يا بن الصراط المستقيم والنبأ العظيم

السلام عليك يا بن الآيات البينات والدلائل

الظاهرات السلام عليك يا بن البراهين الواضحات

السلام عليك يا بن الحجج البالغات والنعم

# الخصيصه الرابعه (من الخصائص العشرين) في معنى «السيده»

السابغات السلام عليك يا بن طه والمحكمات

ويس والذاريات والطور والعاديات السلام

عليك يا بن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو

أدنى وأقرب من العلى الاعلى ليت شعرى أين استقرت

بك النوا أم أنت بوادى طوى عزيز على أن أرى الخلق

ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز

على أن يرى الخلق ولا ترى عزيز على أن تحيط بك

الأعداء بنفسى أنت من مغيب ما غاب عنا

بنفسى أنت من نازح ما نزح عنا ونحن نقول الحمد

لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله أجمعين

ثم ترفع يديك وتقول اللهم أنت كاشف الكرب

والبلوى واليك نشكو فقد نبينا وغيبه

امامنا وابن بنت نبينا اللهم واملاً به

الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم

### الآيه ۱۵۸

صل على محمد وأهل بيته وأرنا سيدنا وصاحبنا وامامنا ومولينا صاحب الزمان وملجأ أهل عصرنا ومنجى أهل دهرنا ظاهر المقاله واضح الدلاله هاديا من الضلاله منقضا من الجهاله وأظهر معالمه وثبت قواعده واعز نصره واطل عمره وابسط جاهه وأحي امره وأظهر نوره وقرب بعده وأنجز وعده وأوف عهده وزين الأرض بطول بقائه ودوام ملكه وعلو ارتفاعه وأنر مشاهده وثبت قواعده وعظم برهانه وأمد سلطانه واعل مكانه وقو أركانه وأرنا وجهه وأوضح بهجته وارفع درجته وأظهر كلمته واعز دعوته واعطه سؤله وبلغه يا رب مأموله وشرف مقامه وعظم اكرامه واعزبه المؤمنين وأحى به سنن المرسلين وأذل به المنافقين ص :۱۶۷

### ذكر أن عليا خاصف النعل

وأهلك به الجبارين واكفه بغي الحاسدين

واعده؟؟ من شر الكائدين وازجر عنه إراده

الظالمين وأيده بجنود من الملائكه مسومين

وسلطه على أعداء دينك أجمعين واقصم به كل

جبار عنيد وأخمد بسيفه كل نار وقيد وانقذ

حكمه في كل مكان وأقم بسلطانه كل سلطان واقمع

به عبده الأوثان وشرف به أهل القران و

الايمان واظهره على كل الأديان واكبت من

عاداه وأذل من ناواه واستأصل من جحد حقه

وأنكر صدقه واستهان بأمره وأراد اخماد ذكره

وسعى في اطفاء نوره اللهم نور بنوره كل

ظلمه واكشف به كل غمه وقدم امامه الرعب

وثبت به القلب فأقم به نصره الحرب واجعله

القائم المؤمل والوصى المفضل والامام المنتظر

## في أبي طالب (ع)

والعدل المختبر واملا به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما واعنه على ما وليته و استخلفته واسترعيته حتى يجرى حكمه على كل حكم ويهدى بحقه كل ظلاله واحرسه اللهم بعينك التي لا تنام واكنفه بركنك الذي لا يرام وأعزه بعزك الذي لا يضام واجعلني يا إلهي من عدده ومدده وأنصاره وأعوانه وأركانه وأشياعه واتباعه وأذقني طعم فرحته وألبسني ثوب بهجته وأحضرني معه لبيعه وتأكيد عقده بين الركن والمقام عند بيتك الحرام ووفقني يا رب للقيام بطاعته والمثوى في خدمته والمكث في دولته واجتناب معصيه فان توفيتني اللهم قبل ذلك واجعلني يا رب فيمن يكر في رجعته ص :۱۶۹

# ذكر كثره علم على عليه السلام

ويملك في دولته ويتمكن في أيامه ويستظل

تحت اعلامه ويحشر في زمرته وتقر عينه برؤيته

بفضلك واحسانك وكرمك وامتنانك انك

ذو الفضل العظيم والمن القديم والاحسان الكريم

ثم صل في مكانك اثنى عشره ركعه واقرا فيها ما شئت

واهدها له (ع) فإذا سلمت في كل ركعتين فسبح تسبيح

الزهراء عليه الزهراء عليه السلام

قل اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك

يعود السلام حينا ربنا منك السلام اللهم

ان هذه الركعتان هديه منى إلى وليك وابن

وليك وابن أوليائك الامام بن الأئمه الخلف

الصالح الحجه صاحب الزمان فصل على محمد وال

محمد وبلغه إياها واعطني أفضل عملي ورجائي

فيك وفي رسولك صلواتك عليه وعلى اله

أجمعين فإذا فرغت من الصلاه فادع بهذا الدعاء وهو دعاء

#### الخصيصه الخامسه (من الخصائص العشرين) في معنى «سيده النسوان»

مشهور يدعى به في غيبه القائم (ع) وهو اللهم عرفني نفسك

الخ أقول انا ذكرت هذا الدعا في هذه الصحيفه وكان من دعاء

الثامن عشر من أراد ان يقرئه فليأخذ من محله أيضا استيذان

عند السرداب المقدس اللهم ان هذه بقعه طهرتها

وعقوه شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت

فيها أدله التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين

اصطفيتهم ملوكا بحفظ شرائعك وأحكامك

فأكملت باستخلافهم رساله المنذرين كما

أوجبت رياستهم في فطر المكلفين سبحانك من

إله ما أرأفك ولا إله إلا الله أنت ما أعدلك

حيث طابق صنعك ما فطرت عليه العقول

ووافق حكمك في المعقول والمنقول فلك

الحمد على تقديرك الحسن الجميل ولك الشكر على

قضاءك المعلل بأكمل التعليل فسبحان من لا يسئل

## الباب الخامس عشر: فيما كان يقوله و يفعله صلى الله عليه و سلم بعد الصبح والعصر والمغرب

عن فعله ولا ينازع في امره فسبحان من كتب

على نفسه الرحمه قبل ابتداء خلقه الحمد لله

الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان

حاضرا في المكان ولا إله إلا الله الذي شرفنا

بأوصياء يحفظونه الزرائع في كل أزمان والله

أكبر الذى أظهرهم لنا بمعجزات يعجز عنها الثقلان

ولا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم الذي

أجرانا على عوائده الجميله في الأمم السالفين

اللهم فلك الحمد والثناء العلى العظيم كما

جعلت نبينا خير النبيين وملوكنا أفضل

المخلوقين واخترتهم على علم على العالمين

ووقفنا للسعى إلى أبوابهم العامره إلى يوم

واجعل أرواحنا نحن إلى موطئ اقدامهم و

نفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم

#### في حمزه بن عبد المطلب (ع)

حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم فصلى الله

عليهم من ساده غائبين ومن سلاله طاهرين

ومن أئمه اللهم فاذن لنا بدخول هذه

العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل

الأرضين والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع

المهابه وذلل جوارحنا بذل العبوديه و

فرض الطاعه حتى تقر بما يجيب لهم من الأوصاف

وتعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت

الموازين في يوم الأعراف والحمد لله وسلام

على عباده الذين اصطفى محمدا واله الطاهرين

ثم قبل العتبه وادخل خاشعا باكيا فإنه لادن؟؟ منهم صلوات الله

عليهم أجمعين فقل السلام عليك يا خليفه الله وخليفه

ابائه الصالحين السلام عليك يا وصى الأوصياء

الماضين السلام عليك يا حافظ أسرار رب

#### الآيه ۴۴

العالمين السلام عليك يا بقيه الله من الصفوه المنتجبين السلام عليك يا بن الأنوار الزاهره السلام عليك يا بن الاعلام الباهره السلام عليك يا بن العتره الطاهره السلام عليك يا معدن العلوم النبويه السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى الا منه السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك السلام عليك يا ناظر شجره طوبي وسدره المنتهي السلم عليك يا نور الله الذي لا يطفى السلام عليك يا حجه الله التي لا تخفي السلام عليك يا حجه الله على من في الأرض والسماء السلام عليك من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها اشهد انك الحجه على من مضى ومن بقى وان حزبك هم الغالبون وأوليائك ص :۱۷۴ الباب السادس والســتون: في إيراد ما في " جواهر العقدين " من القصص العجيبه وبركات أهل البيت النبوي صلى الله عليه وآله وسلم للعلامه السيد الشريف نور الدين على السمهودي المصري

هم الفائزون وأعدائك هم الخاسرون وانك

خازن كل علم وفاتق كل رتق ومحقق كل حق ومبطل

كل باطل رضيتك يا مولاى إماما و

هاديا ومرشدا لا ابتغى بك بدلا ولا اتخذ من

دونك وليا اشهد انك الحق الثابت الذي

لا عيب فيه وان وعد الله فيك حق لارتاب

لطول الغيبه وبعد الامل ولا أتحير مع من

جهلك وجهل بك منتظر متوقع لأيامك و

أنت الشافع الذي لا تنازعتم والولى الذي لا

تدافع ذخرك الله لنصره الدين واعزاز المؤمنين

والانتقام من الجاحدين والمارقين اشهد ان

بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الافعال وتضاعف

الحسنات وتمحى؟؟ السيئات فمن جاء بولايتك واعترف

بإمامتك أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت

## ذكر ما أنزل في على من الآي

حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك

وجهل عن معرفتك واستبدل بك غيرك

أكبه الله على منخره في النار ولم يقبل الله له عملا

ولم يقم له يوم القيمه وزنا اشهد الله واشهد

ملائكته وأشهدك يا مولاى بهذا ظاهره

كباطنه وسره كعلانيته وأنت الشاهد على

ذلك وهو عهدى إليك وميثاقي لديك إذا أنت

نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين و

بذلك أمرني رب العالمين فلو تطاولت الدهور

وتماددت الأعمار لم ازدد فيك الا يقينا ولك

الاحبا وعليك الامتكلا ومعتمدا لظهورك

الا متوقعا ومنتظرا ولجهادي بين يديك

مترقبا فابذل نفسي ومالي وولدي وأهلى

وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين

#### في محمد بن الهادي (ع)

امرك ونهيك مولاي فان أدركت أيامك الزاهره وأعلامك الباهره فها انا ذا عبدك المتصرف بين امرك ونهيك أرجو به الشهاده بين يديك والفوز لديك مولاى فان أدركني الموت قبل ظهورك فانى أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسئلك ان تصلى على محمد وال محمد وان تجعل لي كره في ظهورك ورجعه في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفى من أعدائك فؤادي مولاي وقفت في زيارتك موقف الخاطئين النادمين الخائفين من عقاب رب العالمين وقد اتكلت على شفاعتك و رجوت بموالاتك وشفاعتك محو ذنوبي وستر عيوبي ومغفره زللي فكن لوليك يا مولاى عند تحقيق أمله واسئل الله غفران ص :۱۷۷

#### الخصيصه السادسه (من الخصائص العشرين) في معنى «الحوراء»

زلله فقد تعلق بحيلك وتمسك بولايتك و

تبرء من أعدائك اللهم صل على محمد وأنجز

لوليك ما وعدته اللهم أظهر كلمته واعل

دعوته وانصره على عدوه وعدوك يا رب

العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد و

أظهر كلمتك التامه ومغيبك في أرضك الخائف

المترقب اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا

قريبا يسيرا اللهم واعز به الدين بعد

الخمول واطلع به الحق بعد الأفول وأجل به

الظلمه واكشف به الغمه اللهم وامن به البلاد

واهد به العباد اللهم املاً به الأرض عدلا

وقسطا كما ملئت ظلما وجورا انك سميع مجيب

السلام عليك يا ولى الله ائذن لوليك في الدخول

إلى حرمك صلوات الله عليك وعلى ابائك

## الآيه ۱۷۲

الطاهرين ورحمه الله وبركاته ثم ائت سرداب الغيبه

وقف بين البابين ماسكا جانب الباب يدك ثم تنحنح كالمستأذن

وانزل وعليك السكينه والوقار وصل ركعتين في عرصه

السرداب وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد

لله الذي هدانا لهذا وعرفنا أوليائه وأعدائه

ووفقنا لزياره أئمتنا ولم يجعلنا من المعاندين

الناصبين ولا من الغلاه المفوضين ولا من

المرتابين المقصرين السلام على ولى الله وابن

أوليائه السلام على المدخر لكرامه أولياء الله

وبوار أعدائه السلام على النور الذي أراد

أهل الكفر اطفائه فأبي الله الا ان يتم نوره بكرههم

وأيده بالحياه حتى يظهر على يده الحق بزعمهم اشهد

ان الله اصطفاك وأكمل لك علومه كبيرا وانك

# الباب التاسع والعشرون: في سيرته صلى الله عليه وسلم في الرمد وضعف البصر

حى لا يموت حتى تبطل الجبت والطاغوت اللهم

صل عليه وعلى خدامه وأعوانه على غيبته و

نأيه واستره سترا عزيزا واجعل له معقلا حريزا

واشدد اللهم وطأتك على معانديه واحرس

مواليه وزائريه اللهم كما جعلت قلبي بذكره

معمورا فاجعل سلاحي بنصرته مشهورا وان

حال بيني وبين لقائه الموت الذي جعلته

على عبادك حتما وأقدرت به على خليقتك زعما

فابعثني عند خروجه ظاهرا من حفرتي مؤتزرا

كفنى حتى أجاهد بين يديه في الصف الذي أثنيت

على أهله في كتابك فقلت كأنهم بنيان

مرصوص اللهم طال الانتظار وشمت منا

الفجار وصعب علينا الانتصار اللهم أرنا

وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون

# الباب الثاني: في أحكامه وأقضيته صلى الله عليه وسلم في الوصايا والفرائض

اللهم إنى أدين لك بالرجعه بين يدى صاحب

هذه البقعه الغوث الغوث يا صاحب

الزمان قطعت في وصلتك الخلان وهجرت

لزيارتك الأوطان وأخفيت امرى عن أهل

البلدان لتكون شفيعا عند ربك وربي

والى ابائك وموالى في حسن التوفيق لى واسباغ

النعمه على ووسوق الاحسان إلى اللهم صل

على محمد وال محمد أصحاب الحق وقاده الخلق واستجب

منى ما دعوتك واعطني ما لم انطلق به في دعائي

من صلاح دینی ودنیای انک حمید مجید

وصلى الله على محمد واله الطاهرين ثم ادخل

صفه المباركه وصل ركعتين وقل اللهم عبدك الزائر

في فناء؟؟ وليك المزور الذي فرضت طاعته

على العبيد والأحرار وانقدت به أوليائك

#### قصيده غديريه

من عذاب النار اللهم اجعل زياره مقبوله

ذات دعاء مستجاب من مصدق بولیک غیر مرتاب

اللهم لا تجعله اخر العهد به ولا بزيارته ولا تقطع

اثرى من مشهده وزياره أبيه وجده اللهم

اخلف على نفقتي وانفعني بما رزقني في دنياي

وآخرتي ولإخواني وأبوى وجميع عترتي استودعك

الله أيها الامام الذي تفوز به المؤمنون ويهلك

على يديه الكافرون المكذبون يا مولاي يا

أبا الحسن بن على جئتك زائرا لك ولأبيك متيقنا

الفوز بكم معتقدا إمامتكم اللهم اكتب هذه

الشهاده والزياره لي عندك في عليين و

بلغنى بلاغ الصالحين وانفعني بحبهم يا رب

العالمين أيضا زياره أخرى يستحب ان يزار بها صلوات

عليه وسلام السلام على الحق الجديد والعالم

# الباب العاشر: في حديث النجوي في الطائف

الذي علمه لا يبيد السلام على محى المؤمنين و مبير الظالمين السلام على مهدى الأمم وجامع الكلم السلام على خلف السلف وصاحب الشرف السلام على حجه المعبود وكلمه المحمود السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء السلام على وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر السلام على السيف الشاهر والقمر الظاهر والنور الباهر السلام على شمس الظلام وبدر التمام السلام على ربيع الأنام ونصره الأيام السلام على صاحب الصمصام وفلاق الهام السلام على الدين المأثور والكتاب المسطور السلام على بقيه الله في بلاده وحجته على عباده المنتهى

ص :۱۸۳

إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود اثار

# ذكر شفقه النبي صلى الله عليه وآله بعلى

الأصفياء المؤتمن على السر والولى الامر السلام

على المهدى الذى وعد الله عز وجل به الأمم ان

يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض

قسطا وعدلا ولا يمكن له وينجز به وعد المؤمنين

اشهد يا مولاي والأئمه من ابائك أئمتي

وموالى في الحياه الدنيا ويوم يقومه الاشهاد

أسئلك يا مولاي ان تسئل الله تبارك وتعالى

في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي

ولكافه إخواني المؤمنين والمؤمنات انه غفور

رحيم وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله و

اله الطاهرين نسخه زياره الامام المستتر عن الابصار

الحاضر في قلوب الأخيار المنتظر في الليل والنهار حجه بن

الحسن في السرداب وغيره خرج من ناحيه المقدسه إلى محمد

الحميرى بعد الجواب عن المسائل التي سألها بسم الله الرحمن الرحيم

## في تسميتها (عليها السلام) بأم الأئمه

الرحيم لا لأمر الله تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمه

بالغه فما تغنى النذر عن قوم لا يؤمنون السلام علينا وعلى

عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجه بنا إلى الله والينا

فقولوا كما قال الله سلم على آل يس السلام عليك يا

داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب

الله وديان دينه السلام عليك يا خليفه

الله وناصر حقه السلام عليك يا حجه الله و

دليل ارادته السلام عليك يا تالي كتاب

الله وترجمانه السلام عليك في اناء ليلك و

أطراف نهارك السلام عليك في اناء ليلك و

أطراف نهارك السلام عليك يا بقيه الله في

ارضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي

اخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي

ضمنه السلام عليك أيها العلم المنصوب و

الغوث والرحمه الواسعه وعدا غير مكذوب

#### ذكر كشفه وكراماته

السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرء وتبين السلام عليك حين تصلى وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمشى السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الامام المومون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام عليك أشهدك يا مولاى انى اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب الا هو وأهله وأشهدك ان عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلى بن الحسين حجته ومحمد بن على حجته وجعفر بن ص :۱۸۶

## الباب الثاني والثلاثون: في علاجه صلى الله عليه وسلم عرق النساء

محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلى بن موسى حجته ومحمد بن على حجته وعلى بن محمد حجته و الحسن بن على حجته واشهد انك حجه الله أنتم الأول والاخر وان رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا وان الموت حق وان ناكرا ونكيرا حق واشهد ان النشر حق والبعث حق وان الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنه حق والنارحق والوعدحق والوعيد بهماحق يا مولاي شقى من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وانا ولى لك برئ من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ص :۱۸۷

# الخصيصه التاسعه (من الخصائص العشرين) في معنى «الحره»

ما نهيتم عنه فنفسى مؤمنه بالله وحده لا شريك

له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاى

أولكم وآخركم ونصرتي لكم معده ومودتي

خالصه لكم امين امين الدعاء هذا القول اللهم إنى

أسئلك ان تصلى على محمد نبي رحمتك و

كلمه نورك وان تملأ قلبي نور اليقين وصدري

نور الايمان وفكرى نور النيات وعزمي

نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق

وديني نور البصائر من عندك وبصرى نور

الضياء وسمعي نور الحكمه ومودتي نور الموالاه

بمحمد واله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت

بعهدک ومیثاقک فتغشینی رحمتک یا ولی

يا حميد اللهم صل على محمد حجتك في أرضك

وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك و

### الباب الثاني عشر: في سبق إسلام على (كرم الله وجهه)

القائم بقسطك والثائر بأمرك ولى المؤمنين

وبوار الكافرين ومجلى الظلمه ومنير الحق والناطق

بالحكمه والصدق وكلمتك التامه في أرضك

المرتقب الخائف والولى الناصح سفينه النجاه

وعلم الهدى ونور ابصار الورى وخير من تقمص

وارتدى ومجلى الغماء الذي يملأ الأرض قسطا

وعدلا كما ملئت ظلما وجورا انك على كل شئ

قدير اللهم صل على وليك وابن أوليائك

الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت

عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره

وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك و

أوليائه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم

اللهم أعذه من شركل باغ وطاغ ومن شر

جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه

## الباب السابع والثلاثون: في علاجه صلى الله عليه وسلم الدوخه

وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن

يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك و

آل رسولک وأظهر به العدل وأيده بالنصر

وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه

واقصم به جبابره الكفر واقتل به الكفار و

المنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق

الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به

الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله

واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه

واتباعه وشيعته وأرنى في آل محمد عليهم السلام

ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون اله الحق

امين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين

زياره أخرى لخلف القائم (ع) في السرداب وغيره سلام على

آل يس ذلك هو الفضل المبين والله ذو الفضل

## سوره الأنفال الآيه 24

العظيم لمن يهديه صراطه المستقيم قد اتاكم يا آل يس

خلافته وعلم مجاري امره فيما قضاه ودبره و

زينه وأراده في ملكوته فكشف لكم الغطاء

وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وامناؤه

وساسه العباد وأركان البلاد وقضاه الاحكام

وأبواب الايمار وسلاله النبيين وصفوه

المرسلين وعتره خيره رب العالمين ومن تقديره

منائح العطاء بكم انقاذه محتوما مقرونا فما

شئ منا الا وأنتم له السبب واليه السبيل خياره

لوليكم نعمه وانتقامه من عدوكم سخطه فلا نجاه

ولا مفرع الا وأنتم ولا مذهب عنكم يا أعين

الله الناظره وحمله معرفته ومساكن توحيده

في ارضه وسمائه وأنت يا مولاي ويا حجه الله

وبقيته وكمال نعمته ووارث أنبيائه وخلفائه

### الآيه ۲۵

ما بلغناه من دهرنا وصاحب الرجعه لوعد ربنا التى فيها دوله الحق وفرجنا ونصر الله لنا وعزنا السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمه الواسعه وعدا غير مكذوب السلام عليك يا صاحب المرئى والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدره الله سلطانه أنت الحليم الذي لا تعجله الغصبه والكريم الذي لا تبخله الحفيظه والعالم الذي لا تجهله الحميه مجاهدتك في الله ذات مشيته الله ومفارعتك في الله ذات انتقام الله وصبرك في الله ذو أناه الله وشكرك لله ذو امر يد الله ورحمته السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور امامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدره ص :۱۹۲

## الباب الأربعون: في علاجه صلى الله عليه وسلم وجع الصدر

الله نور سمعه وبصره السلام عليك يا وعد

الله الذي ضمنه ويا ميثاق الله الذي اخذه

ووكده السلام عليك يا داعي الله وديان

دينه السلام عليك يا خليفه الله وناصر حقه

السلام عليك يا حجه الله ودليل ارادته السلم

عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك

في اناء الليل وأطراف النهار السلام عليك

يا بقيه الله في ارضه السلام عليك حين تقوم

السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين

تقرء وتبين السلام عليك حين تصلى وتقنت

السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك

حين تعود وتسبح السلام عليك حين تهلل و

تكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلم

عليك حين تمجد وتمدح السلام عليك حين

# الخصيصه العاشره (من الخصائص العشرين) في معنى «الحصان»

تمشى وتصبح السلام عليك في الليل إذا يغشى

والنهار إذا تجلى السلام عليك في الآخره والأولى

السلام عليكم يا حجج الله ودعاتنا وهداتنا

وقادتنا وأئمتنا وسادتنا وموالينا السلام

عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا

وعصمتنا بكم لدعائنا صلواتنا وصيامنا و

استغفارنا وسائر أعمالنا السلام عليك أيها

الامام المأمول السلام عليك بجوامع السلم

اشهد يا مولاي اني اشهد ان لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب

الا هو وأهله وان أمير المؤمنين حجته وان

الحسن حجته وان الحسين حجته وان على بن الحسين

حجته وان محمد بن على حجته وان جعفر بن محمد حجته

وان موسی بن جعفر حجته وان علی بن موسی

#### في تسميتها (عليها السلام) بالمحدثه

حجته وان محمد بن على حجته وان على بن محمد

حجته وان الحسن بن على حجته وان الأنبياء

دعاه وهداه رشدكم أنتم الأول والاخر

وخاتمته وان رجعتكم حق لا شك فيها ولا

ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو

كسبت في ايمانها خيرا وان الموت حق وان المنكر

ونكير حق وان النشر حق والبعث حق وان

الصراط حق وان المرصاد حق وان الميزان

حق وان الحساب حق وان الجنه حق وان النار

حق والجزاء بهما للوعد والوعيد حق و

انكم للشفاعه حق ولا تردون ولا تسبقون

بمشيه الله وبامره تعملون ولله الرحمه والكلمه

العليا وبيده الحسني وحجه الله النعمى خلق الجن والإنس

لعبادته وأراد من عباده عبادته

فشقى وسعيد قد شقى من خالفكم وسعد

من أطاعكم وأنت يا مولاى فاشهد بما اشهد

تك عليه تحزنه وتحفظه لى عندك أموت

عليه وانشر عليه واقف به وليا لک برئ

من عدوك ماقتا لمن أبغضكم ودا لمن أجبتم

فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه و

المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه

والقضاء المثبت ما ستاثرت به مشيتكم

والممحو ما لا ستاثرت به سنتكم فلا إله إلا الله

وحده لا شريك له ومحمد عبده و

رسوله على أمير المؤمنين حجته الحسن حجته

الحسين حجته على حجته محمد حجته جعفر حجته

موسى حجته على حجته محمد حجته على

حجته الحسن حجته وأنتم حججه وبراهينه

# سوره التوبه الآيه ٣

انا یا مولای مستبشر بالبیعه التی اخذ الله علی شرطه قتالا في سبيله اشترى به أنفس المؤمنين فنفسى مؤمنه بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا موالى أولكم وآخركم ونصرتي لكم معده ومودتي خالصه لكم وبراءتي من أعدائكم أهل الحره والجلال ثابت لثاركم وانا ولى حميد والله اله الحق جعلني بذلك امين امين من لي الا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني فيما تقرب إليك يا وقايه الله وستره وبركته أغنني اذنني؟؟ أدركني صلني بك ولا تقطعني اللهم بهم إليك توسلي وتقربي اللهم صل على محمد وال محمد وصلني بهم ولا تقطعني بحجتك اعصمني وسلامك على

آل يس مولاي أنت الجاه عند الله ربك وربي

#### الخصيصه الحادي عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الحانيه»

انه حميد مجيد اللهم إنى أسئلك باسمك الذى خلقته من ذلك واستقر فيك فلا يخرج منك إلى شيئ ابدا يا كينون يا مكون يا متعال يا متقدس يا مترحم يا مترئف يا متحنن أسئلك كما خلقته ان تصلى على محمد نبى رحمتك واملا قلبي نور اليقين وصدري نور الايمان وفكري نور الثبات وغرمي نور التوفيق وذكائي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصرى نور الضياء وسمعى نور وعى الحكمه ومودتي نور الموالاه لمحمد واله عليهم السلام ونفسى نور قوه البراءه من أعداء محمد وأعداء آل محمد حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فلتسعني رحمتك يا ولي يا حميد بمرئي آل محمد و مسمعك يا حجه الله دعائي فوفني منجزات إجابتي ص :۱۹۸

### الباب الثالث عشر: في رسوخ إيمان أمير المؤمنين على عليه السلام وقوه توكله

أعتصم بك معك معك معك سمعي ورضاي

يا كريم أيضا زيارته صلوات الله عليه في يوم الجمعه وهو اليوم

الذي يظهر فيه السلام عليك يا حجه الله في ارضه

السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك

يا نور الله الذي به يهتدي المهتدون ويفرج

به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب

الخائف السلام عليك يا عين الحياه السلام

عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام

عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور

الامر السلام عليك يا مولاي انا مولاك عارف

بأولاك وأخزاك أتقرب إلى الله تعالى بك و

بال بيتك وانتظر ظهورك وظهور الحق على

يديك وأسئل الله ان يصلي على محمد وال محمد

صلى الله عليه وآله وان يجعلني من المنتظرين

#### فضائل الحسنين عليهما السلام

لك والتابعين والناظرين لك على أعدائك والمستشهدين؟؟ بين يديك في جمله أوليائك يا مولاى يا صاحب الزمان صلوات الله عليك

وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعه وهو يومك

المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين

على يدك وقتل الكافرين بسيفك وانا يا مولاي

فیه ضیفک وجارک وأنت یا مولای کریم من

أولاد الكرام ومأمور الإجاره فأضفني

وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك

الطاهرين أيضا زياره أخرى للخلف القائم بالحق السلم

عليك يا حجه الله في عباده وخليفته في بلاده

ونوره في سمائه وأرضه والداعي إلى سنته

وفرضه مبدل الجور عدلا ومفني الكفار قتلا

ودافع الباطل بظهوره ومظهر الحق بكلامه

## في تسميتها (عليها السلام) بالبتول

ومعيش العباد بفنائه الإمام المنتظر والعدل المختبر السلام عليك أيها الامام المهدى الثقه النقى وقاتل كل خبث ردى السلام عليك من عبدك والمنتظر لظهور عدلك السلام علیک یا مولای وابن موالی وسیدی وابن سادتی وعلى أولى عهدك والقوام بالامر من بعدك السلام عليك وعليهم وعلى الأئمه أجمعين و رحمه الله وبركاته اللهم صل على امامنا وابن أئمتنا وسيدنا وابن ساداتنا الوصى الزكى التقى النقى الامام الباقى ابن الماضي حجتك في الأرض على العباد وغببك الحافظ في البلاد والسفير فيما بينك وبين خلقك والقائم فيهم بحقك أفضل صلواتك وبارك عليهم وعليه بأفضل بركاتك اللهم صل

# الخصيصه الثالثه والعشرون من الخصائص الخمسين قبل الوفاه

على محمد وعلى آل محمد واجعله القائم المؤمل

والعدل المعجل وحقه بملائكتك المقربين

وأيده منك بروح القدس يا رب العالمين

واجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك

واستخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله

ومكن له دينه الذي ارتضيته له وأبدله

من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا

وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا مبينا يسيرا

واجعل له من لدنك على عدوك وعدوه سلطانا

نصيرا وأظهر به دينک وسنه نبيک امين

حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافه أحد من المخلوقين

وسلم عليه أفضل السلام وأطيبه وأنماه

واردد علينا منه التحيه والسلام والسلام

عليه ورحمه الله وبركاته الزياره الخارجه من

## تكميل: في باقي أسمائها (عليها السلام)

الناحيه إلى أحد النواب الأربعه السلام على ادم صفوه الله من خليقته السلام على شيث ولى الله و خيرته السلام على إدريس القائم لله بحجته السلام على نوح المجاب في دعوته السلام على هود الممدود من الله بمعونته السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته السلام على اسحق الذي جعل الله النبوه في ذريته السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمته السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته السلام على موسى الذى فلق الله البحر له بقدرته السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته السلام على شعيب الذي نصره ص:۲۰۳

# الخصيصه الثانيه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الزهراء»

الله على أمته السلام على داود الذي تاب

الله عليه من خطيئته السلام على سليمان

الذي ذلت له الجن بعزته السلام على أيوب

الذي شفاه الله من علته السلام على يونس

الذي أنجز الله له مضمون عدته السلام على

عزير الذي أحياه الله بعد ميتته السلام

على زكريا الصابر في محنته السلام على يحيى

الذى أزلفه الله بشهادته السلام على عيسى

روح الله وكلمته السلام على محمد حبيب الله

وصفوته السلام على أمير المؤمنين على بن أبي

طالب المخصوص بأخوته السلام على فاطمه

الزهراء ابنته السلام على أبى محمد الحسن الوصى

أبيه وخليفته السلام على الحسين الذي سمحت

نفسه بمهجته السلام على من أطاع الله في سره

### الباب الرابع عشر: في غزاره علمه عليه السلام

وعلانيته السلام على من جعله الله الشفاء

في تربته السلام على من الإجابه تحت قبته

السلام على من الأئمه من ذريته السلام على

ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء

السلام على ابن فاطمه الزهراء السلام على ابن

خديجه الكبرى السلام على ابن سدره المنتهى

السلام على ابن جنه المأوى السلام على ابن

زمزم وصفا السلام على المرمل بالدماء

السلام على المهتوك الخباء السلام على خامس

أصحاب الكساء السلام على غريب الغرباء السلم

على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعياء

السلام على ساكن كربلاء السلام على من بكيته

ملائكه السماء السلام على من ذريته الأزكياء

السلام على يعسوب الدين السلام على منازل

#### في بيان الفواطم

البراهين السلام على الأئمه السادات السلم

على الجيوب المضرجات السلام على الشفاه الذابلات

السلام على النفوس المصطلمات السلام على الأرواح

المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلم

على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات

السلام على الأعضاء المقطعات السلام على

الرؤس المشالات السلام على النسوه الباذرات

السلام على حجه رب العالمين السلام عليك

وعلى ابائك الطاهرين السلام عليك وعلى أبنائك

المستشهدين السلام عليك وعلى ذريتك

الناصرين السلام عليك وعلى الملائكه

المضاجعين السلام على القتيل المظلوم السلم

على أخيه المسموم السلام على على ن الكبير السلام

على الرضيع الصغير السلام على الأبدان السليبه

### الآيه ١٠٥

السلام على العتره الغريبه السلام على المجدلين في الفلوات السلام على النازحين عن الأوطان السلام على المدفونين بلا أكفان السلام على الرؤس المفرقه عن الأبدان السلام على المحتسب الصابر السلام على المظلوم بلا ناصر السلام على ساكن التربه الزاكيه السلام على صاحب القبه الساميه السلام على من طهره الجليل السلام على من افتخر به جبرئيل السلام على من ناغاه الله في المهد ميكائيل السلام على من نكثت ذمته السلام على من هتكت حرمته السلم على من أريق بالظلم دمه السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكأسات الرماح السلم على المضام المستباح السلام على المسحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى السلم ص :۲۰۷

# فصل في فضائل الأئمه (عليهم السلام)

على المقطوع الوتين السلام على المحامى بلا معين السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العاريه في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات السلام عليك يا مولاى على الملائكه المرفرفين حول قبتك الحافين بتربتك الطائفين بعرصتك الواردين لزيارتك السلام عليك فاني قصدت إليك ورجوت الفوز لديك السلم عليك سلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البرئ من أعدائك سلام من قبله بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح سلام المفجوع المحزون الواله المستكين ص :۲۰۸

ص :۲۰۹

سلام من لو كان معك في الطفوف لو قال بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف وجاهد بين يديك ونصرك على من بغي عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقاء فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوه مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسره عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعه المصاب وغصه الاكتياب اشهد انك قد أقمت الصلاه واتيت الزكاه و أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكت به وبحبله فأرضيته وخشيته وراقبته واستحييته و

سننت السنن وأطفأت الفتن ودعوت إلى الرشاد وأوضحت سبل السداد وجاهدت في الله حق الجهاد وكنت لله طائعا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سامعا والى وصيه أخيك مسارعا ولعماد الدين رافعا وللطغيان قامعا وللطغاه مقارعا وللأمه ناصحا وفي غمرات الموت سابحا وللفساق مكافحا وبحجج؟؟ الله قائما وللاسلام والمسلمين راحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا وللدين كالئا وعن حوزته مراميا تحوط الهدى وتنصره وتبسط العدل و تنشره وتنصر الدين وتظهره العابث وتزجره و تأخذ للدنى من الشريف وتساوى في الحكم بين القوى والضعيف كنت ربيع الأيتام وعصمه الأنام وعز الاسلام ومعدن الاحكام وحليف ص:۲۱۰

الانعام سالكا طرائق جدك وأبيك مشبها

في الوصيه لأخيك وفي الذمم رضي الشيم ظاهر

الكرم متهجدا في الظلم قويم الطرائق كريم الخلائق

عظيم السوايق شريف النسب منيف الحسب رفيع الرتب

كثير المناقب محمود الضرائب جزيل المواهب حليم

رشيد منيب جواد عليم شديد امام شهيد أواه

منيب حبيب مهيب كنت للرسول صلى الله عليه وآله

ولدا وللقران سندا وللأمه عضدا وفي الطاعه

مجتهدا حافظا للعهد والميثاق تاكبا عن سبل الفساق؟؟

باذلا للمجهود؟؟ طويل الركوع والسجود زاهدا في

الدنيا زهد الراحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين

منها آمالك عنها مكفوفه وهمتك عن زينتها

مصروفه والحاظك عن بهجتها مطروفه ورغبتك

في الآخره معروفه حتى إذا الجور مد باعه واسفر

### الباب الخامس والستون: في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقه

الظلم قناعه ودعى الغي اتباعه وأنت في حرم جدك

قاطن وللظالمين مباين جليس البيت والمحراب

معتزل عن اللذات والشهوات تنكر المنكر بقلبك؟؟

ولسانك على حسب طاقتك وامكانك ثم اقتضاك

العلم للانكار ولزمك ان تجاهد الفجار فسرت

في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك

وصدعت بالحق والبينه ودعوت إلى الله

بالحكمه والموعظه الحسنه وأمرت بإقامه الحدود

والطاعه للمعبود ونهيت عن الخبائث والطغيان

وواجهوك بالظلم والعدوان فجاهدتهم بعد

الايعاز إليهم وتأكيد الحجه عليهم فنكثوا ذمامك

وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدؤوك بالحرب

فثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار

واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك

#### الخصيصه الثالثه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «المنصوره»

على المختار فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك عوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وامر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك اكف لاصطلام ولم يرعو لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أوليائك ونهبهم رحالك وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكه السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبق لك ناصر وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا تطؤك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاه ببواترها قد

## الآيه ۲۵ و ۵۳

رشح للموت جبينك واختلف بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا فلما رأين النساء جوادك مخزيا ونظرن سرجك عليه ملويا برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات الوجود سافرات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات والى مصرعك مبادرات والشمر جالس على صدرك مولع سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القنا رأسك وسبي

أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقطاب

المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون

# ذكر صلاه النبي صلى الله عليه وآله على حمزه

في البراري والفلوات أيديهم مغلوله إلى الأعناق

يطاف بهم في الأسواق فالويل للعصاه الفساق

لقد قتلوا بقتلك الاسلام وعطلوا الصلاه

والصيام ونقضوا السنن والاحكام وهدموا

قواعد الايمان وحرفوا آيات القران وهملجوا في

البغى والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله

من اجلك موتورا وعاد كتاب الله

عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا

وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم

والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك

التغيير والتبديل والالحاد والتعطيل و

الأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل

فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله

فنعاك إليه بالدمع المهطول قائلا

# الباب السادس: في إجابه دعائه صلى الله عليه وسلم على عتبه بن أبي لهب

يا رسول الله قتل سبطك وفتاك واستبيح أهلك و

حماك وسبيت بعدك ذراريك ووقع المحذور

بعترتك وذويك فانزعج الرسول وبكي قلبه

المهول وعزاه بك الملائكه والأنبياء وفجعت

بك أمك الزهراء واختلفت جنود الملائكه

المقربين تعزى أباك أمير المؤمنين وأقيمت لك

المآتم في أعلا عليين ولطمت عليك الحور العين

وبكت السماء وسكانها والجبال وخزانها و

الهضاب وأقطارها والبحار وحيت انها ومكه

وبنيانها والجنان وولدانها والبيت والمقام

والمشعر الحرام والحل والاحرام اللهم فبحرمه

هذا المكان المنيف صل على محمد وال محمد واحشرني

في زمرتهم وأدخلني الجنه بشفاعتهم اللهم إني

أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم

#### ذكر إسلام العباس

الأكرمين ويا احكم الحاكمين بمحمد خاتم النبيين

ورسولك إلى العالمين أجمعين وبأخيه وابن

عمه الأنزع البطين العالم المكين على أمير المؤمنين

وبفاطمه سيده نساء العالمين وبالحسن الزكي

عصمه المتقين وبابي عبد الله الحسين أكرم المستشهدين

وبأولاده المقتولين وبعترته المظلومين و

بعلى بن الحسين زين العابدين وبمحمد بن على

قبله الأوابين وجعفر بن محمد أصدق الصادقين

وموسى بن جعفر مظهر البراهين وعلى بن موسى

ناصر الدين ومحمد بن على قدوه المهتدين و

على بن محمد أزهد الزاهدين والحسن بن على وارث

المستخلفين والحجه على الخلق أجمعين ان تصلى

على محمد وآل محمد الصادقين الأبرين آل طه

ويس ان تجعلني في القيمه من الآمنين المطمئنين

### الخصيصه الرابعه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الصديقه الكبري»

الفائزين الفرحين المستبشرين اللهم اكتبني

في المسلمين وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان

صدق في الآخرين وانصرني على الباغين واكفني

كيد الحاسدين واصرف عنى مكر الماكرين واقبض

عنى أيدى الظالمين واجمع بيني وبين الساده

الميامين في أعلا عليين مع الذين أنعمت عليهم

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنى أقسم عليك

بنبيك المعصوم وبحكمك المحتوم ونهيك

المكتوم وبهذا القبر الملموم الموسد في كنفه

الامام المعصوم المقتول المظلوم ان تكشف

ما بي من الغموم وتصرف عنى شر القدر المحتوم؟؟

وتجيرني من النار ذات السموم اللهم جللني

بنعمتك ورضني بقسمك وتغمدني جودك و

## الآيه ٨٧

وكرمك وباعدني من مكرك ونقمك اللهم اعصمني من الزلل وسددني في القول والعمل وافسح في مده

الاجل واعفني من الأوجاع والعلل وبلغني بموالي

وبفضلك أفضل الامل اللهم صل على محمد وال

محمد واقبل توبتي وارحم عبرتي وأقلني عثرتي ونفس

كربتي واغفر لي خطيئتي وأصلح لي في ذريتي اللهم

لا تدع لي في هذا المشهد المعظم والمحل المكرم ذنبا

الا غفرته ولا عيبا الاسترته ولا غما الاكشفته

ولا رزقا الا بسطته ولا جاها الا عمرته ولا

فسادا الا أصلحته ولا املا الا بلغته ولا دعاء

الا أجبته ولا مضيقا الا فرجته ولا شملا

الا جمعته ولا أمرا الا أتممته ولا مالا الا كثرته

ولا خلقا الاحسنته ولا انفاقا الا أخلفته ولا

حالا الا عمرته ولا حسودا الا قمعته ولا عدوا

الا أرديته ولا شرا الاكفيته ولا مرضا الا

شفيته ولا بعيدا الا أدنيته ولا شعثا الا

لممته ولا سؤالا الا أعطيته اللهم إنى أسئلك

خير العاجله اللهم أغنني بحلالك عن الحرام و

بفضلك عن جميع الأنام اللهم إنى أسئلك علما

نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا زاكيا

وصبرا جميلا واجرا جزيلا اللهم ارزقني شكر نعمتك

على وزد في احسانك وكرمك إلى واجعل قولي

في الناس مسموعا وعملي عندك مرفوعا وأثرى في

الخيرات متبوعا وعدوى مقموعا اللهم صل

على محمد وال محمد الأخيار في آناء الليل وأطراف

النهار واكفني شر الأشرار وطهرني من الذنوب

والأوزار وأجرني من النار وأحلني دار القرار

واغفرلي ولجميع إخواني فيك وإخواني المؤمنين

الباب التاسع والستون: في إيراد ما في كتاب " الدر المكنون والجوهر المصون لحل الصحيفات الجفريه بالقواعد الجعفريه " للشيخ محى الدين العربي

والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ثم توجه

إلى القبله وصل ركعتين واقرا في الأولى سوره الأنبياء

وفى الثانيه الحشر واقنت وقل لا إله إلا الله الحليم

الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله إلا الله

رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع

وما فيهن وما بينهن خلافا لأعدائه وتكذيبا

لمن عدل به واقرارا لربوبيته وخضوعا لعزته

الأول بغير أول والاخر إلى غير اخر الظاهر

على كل شئ بقدرته الباطن دون كل شئ بعلمه و

لطفه لا تقف العقول على كنه عظمته ولا تدرك

الأوهام حقيقه ماهيته ولا تتصور الأنفس

معانى كيفيته مطلعا على الضمائر عارفا بالسرائر

يعمل خائنه الأعين وما تخفى الصدور اللهم إنى

أشهدك على تصديقي رسولك صلى الله عليه

# سوره هود الآيه ٣

واله وایمانی به وعلمی بمنزلته وانی اشهد أنه

النبى نطقه الحكمه بفضله وبشرت الأنبياء

به ودعت إلى الاقرار بما جاء به وحثت على تصديقه

بقوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في

التوريه والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم

عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم

الخبائث ويضع عنهم أسرهم والاغلال التي

كانت عليهم فصل على محمد رسولك إلى الثقلين

وسيد الأنبياء المصطفين وعلى أخيه وابن عمه

اللذين لم يشركا بك طرفه عين ابدا وعلى فاطمه

الزهراء سيده نساء العالمين وعلى سيدي

شباب أهل الجنه الحسن والحسين صلاه خالده

الدوام عدد قطر الرهام وزنه الجبال والآكام

ما أورق السلام واختلف الضياء والظلام

## الآيه لم و ١٢

وعلى اله الطاهرين الأئمه المهتدين الذائدين عن الدين على ومحمد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعلى والحسن والحجه القوام بالقسط وسلاله السبط اللهم إنى أسئلك بحق هذا الامام فرجا قريبا وصبرا جميلا ونصرا عزيزا وغنى عن الخلق وثباتا في الهدى والتوفيق لما تحب وترضى و رزقا واسعا حلالا طيبا مريئا دارا سائغا فاضلا مفضلا صبا صبا من غير كد ولا نكد ولا منه من أحد وعافيه من كل بلاء وسقم ومرض والشكر على العافيه والنعماء وإذا جاء الموت فاقبضنا على أحسن ما يكون لك طاعه على ما امرتنا محافظين حتى تؤدينا؟؟ إلى جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد وأوحشني من الدنيا وآنسني بالآخره وانه لا يوحش من الدنيا إلى خوفك ولا ص :۲۲۳

### الباب الثالث: فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن

يونس بالآخره الا رجاؤك اللهم لك الحجه لا

عليك واليك المشتكي لا منك فصل على محمد

واله وأعنى على نفسي الظالمه العاصيه وشهوتي

الغالبه واختم لي بالعافيه اللهم ان استغفاري

إياك وانا مصر على ما نهيت قله حياء وتركى

الاستغفار مع علمي بسعه حلمك تضيع لحق الرجاء

اللهم ان ذنوبي تؤيسني ان أرجوك وان علمي بسعه

رحمتك يمنعني ان أخشاك فصل على محمد وال محمد

وصدق رجائي لک وکذب خوفي منک وکن لي

عند أحسن ظنى بك يا أكرم الأكرمين اللهم

صل على محمد وال محمد وأيدني بالعصمه وأنطق

لساني بالحكمه واجعلني ممن يندم على ما ضيعه

في أمسه ولا يغبن حظه في يومه ولا يهم لرزق

غده اللهم ان الغني من استغنى بك وافتقر

الباب السـبعون: في إيراد ما أخرجه صاحب كتاب " المطالب العاليه " من تعريف الأشياع والاتباع لأهل البيت، وإيراد كلام السلف في تفضيل الخلفاء بعضا على بعض

إليك والفقير من استغنى بخلقك عنك فصل

على محمد وال محمد واغنني عن خلقك بك واجعلني

ممن لا يبسط كفا الا إليك اللهم ان الشقى من

قنط وامامه التوبه وورائه الرحمه وان كنت

ضعيف العمل فاني في رحمتك قوى الامل فهب

لى ضعف عملى لقوه املى اللهم ان كنت تعلم أن

ما في عبادك من هو أقسى قلبا مني وأعظم مني ذنبا

فاني اعلم أنه لا مولا أعظم منك طولا وأوسع رحمه

وعفوا فيا من هو أوحد في رحمته اغفر لمن

ليس بأوحد في خطيئته اللهم انك امرتنا فعصينا

فنهيت فما انتهينا وذكرت فتناسينا وبصرت

فتعامينا وحدرت فتعدينا وماكان ذلك جزاء

احسانك إلينا وأنت اعلم بما أعلنا وأخفينا

وأخبر بما نأتى وما اتينا فصل على على محمد و

#### الخصيصه الخامسه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الزكيه»

آل محمد ولا تؤاخذنا بما أخطأنا ونسينا وهب لنا

حقوقك لدينا وأتم احسانك إلينا وأسبل

رحمتك علينا اللهم انا نتوسل إليك بهذا

الصديق الامام ونسئلك بالحق الذي جعلته

له ولجده رسولك ولأبويه على وفاطمه أهل بيت

الرحمه ادرار الرزق الذي به قوام حياتنا وصلاح

أحوال عيالنا فأنت الكريم الذي تعطى من سعه

وتمنع من قدره ونحن نسئلك من الرزق ما يكون

صلاحا للدنيا وبلاغا للآخره اللهم صل على

محمد وال محمد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين

والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء

منهم والأموات وآتنا في الدنيا حسنه وفي

الآخره حسنه وقنا عذاب النار ثم تركع وتسجد

وتجلس وتتشهد وتسلم فإذا سبحت فعفر خديك وقل سبحان الله

## فصل في ولاده الزهراء (عليها السلام)

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربعين مره و

اسئل الله العصمه والنجاه والمغفره والتوفيق بحسن العمل و

القبول لما يتقرب به إليه وتبتغى به وجهه وقف عند الرأس

ثم صل ركعتين على ما تقدم ثم انكب على القبر وقبله

قل زاد الله في شرفكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

وادع لنفسك ولوالديك ولمن أردت

لما؟؟ فرغنا مما ورد من الزيارات والاستغاثات والأدعيه

التي كانت منسوبه إليه عليه السلام أو ورد من سائر الأئمه متعلقا

بزمان غيبته يذكر في خاتمه هذه الصحيفه نبذا من توقيعاته

لعل الله تعالى ان توفقنا وإخواني المؤمنين على العمل بمضامينها انشاء الله

توقيعه الذي خرج من عنده جوابا لإسحاق بن يعقوب إلى

العمرى في احتجاج الطبرسي: اما ظهور الفرج فإنه إلى

الله وكذب الوقاتون واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى

رواه حديثنا فإنهم حجتى عليكم فانا حجه الله واما المتلبسون

بأموالنا فمن استحل منها شيئا فاكل وانما يأكل النيران واما

الخمس فقد أبيح شيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور

أمرنا لطيب ولادتهم ولا تخبث واما عله ما رفع من الغيبه

التي لا تنام فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحد واد ما فيه إلى من تسكن إليه وأوص جماعتهم بالعمل عليه انشاء الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين وكان من توقيعه الذي خرج من الناحيه المقدسه مروى عن محمد بن عبد الله الحميرى بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمر الله تعقلون؟؟ ولا من أوليائه تقبلون حكمه بالغه فما تغنى النذر والآيات عن قوم لا يؤمنون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجه بنا إلى الله والينا فقولوا كما قال الله تعالى سلام على آل يس السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته أقول انا ذكرت هذه الزياره في هذه الصحيفه الهاديه والتحفه المهديه مع عدم ذكر فقرات التي يكون في صدرها مسندا أيضا وكان من توقيعه الذي خرج من الناحيه المقدسه إلى جماعه من الشيعه مروى عن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري رحمه الله على قال تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعه من الشيعه في الخلف المهدى فذكر ابن أبي غانم ان أبا محمد مضى ولا خلف له ثم انهم كتبوا في ذلك كتابا وانفضوه إلى الناحيه وأعلموه بما تشاجروا فيه فورد جواب كتابهم بخطه

### " المناقب السبعين " في فضائل أهل البيت

في أئمتكم على الماضين والباقين منهم السلام أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها واعلاما تهتدون بها من لدن ادم إلى أن ظهر الماضي كلما غاب علم بدا علم وإذا أفل نجم طلع نجم فلما قبضه الله إليه ظننتم ان الله أبطل دينه وقطع السبب بينه وبين خلقه كل ما كان ذلك ولا يكون حتى يقوم الساعه ويظهر امر الله وهم كارهون وان الماضى مضى سعيدا فقيدا على منهاج ابائه خذوا النعل بالنعل وفينا وصيته وعلمه ومنه خلفه ومن يسد مسده ولا ينازعنا موضعه الاظالم اثم ولا يدعيه دوننا الاكافر جاحد ولولا أن امر الله لا يغلب وسره؟؟ لا يظهر ولا يعلن لظهر لكم من حقنا ما تبتر منه عقولكم ويزيل شكوككم لكنه ما شاء الله كان ولكل اجل كتاب فاتقوا الله وسلموا لنا وردد الامر إلينا فعلينا الاصدار كما كان من الايراد ولا تحاولوا كشف ما غطى عنكم ولا تميلوا

كان من الايراد ولا تحاولوا كشف ما غطى عنكم ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى اليسار واجعلوا قصدكم إلينا بالموده على السنه الواضحه فقد نصحت لكم والله شاهد على وعليكم ولولا ما عندنا من محبه صاحبكم ورحمتكم والاشفاق

#### في فضائل خديجه سلام الله عليها

محمد النبي وآله وسلم تسليما وكان من توقيعه الذي خرج من عند (ع) إلى أحمد بن إسحاق بن سعيد بن الأشعرى ره انه جاؤه بعض أصحابنا يعلمه ان جعفر بن على كتب إليه كتابا يعرفه نفسه ويعلمه انه القيم بعد أخيه وان عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلها قال أحمد بن إسحاق فلما قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان (ع) وصيرت كتاب جعفر في درجه فخرج إلى الجواب في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب الذي انفذت درجه وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمنه على اختلاف ألفاظه وتكرر الخطاء فيه ولو تدبرته لوفقت على بعض ما وقفت عليه منه والحمد لله رب العالمين حمدا لا شريك له على

احسانه إلينا وفضله علينا أبى الله عز وجل للحق الا اتمام والباطل الا زهوقا وهو شاهد على بما أذكر ولى عليكم بما أقوله إذا اجتمعنا اليوم الذى لا ريب فيه ويسئلنا عما نحن فيه مختلفون وانه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا

عليك ولا على أحد من الخلق جميعا امامه مفترضه ولا طاعه

ولا ذمه وما بين لكم جمله تكتفون بها انشاء الله يا هذا

يرحمك الله ان الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا أهملهم سدى

#### الخصيصه السادسه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «الراضيه والمرضيه»

من كل شئ بعث مدا؟؟ صلى الله عليه وآله رحمه للعالمين وتمم

به نعمته وختم به أنبياؤه وأرسله إلى الناس كافه وأظهر من

صدقه ما أطهر وبين من آياته وعلاماته ما بين ثم قبضه صلى الله عليه وآله

حميدا فقيدا سعيدا وجعل الامر من بعده إلى أخيه

وابن عمه ووصيه ووارثه على بن أبى طالب عليه السلام ثم الأوصياء

من ولده واحدا بعد واحد أحيى بهم دينه وأتمم به نوره وجعل

بينهم وبين اخوتهم وبني عمهم والأدنين فالأدنين من ذوى

أرحامهم فرقا بينا تعرف به الحجه من المحجوج والامام من المأموم

بان عصمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب وطهرهم من الدنس

ونزههم من اللبس وجعلهم خزان علمه ومستودع حكمته و

موضع سره وأيدهم بالدلائل ولولا ذلك لكان الناس على

سواء ولا دعى امر الله عز وجل كل أحد ولما عرف الحق من

الباطل ولا العلم من الجهل وقد ادعى هذا المبطل المدعى

على الله الكذب بما ادعاه فلا ادرى بأى حاله هي له رجا ان

يتم دعواه يفقه في دين الله فوالله ما يعرف حلالا من حرام و

لا يفرق بين خطأ وصواب أم بعلم فما يعلم حقا من باطل ولا

محكما من متشابه ولا يعرف حد الصلاه ووقتها أم بورع

ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيمه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبارتهم كافرين فالتمس تولى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك وامتحنه واسئله عن ايه من كتاب الله يفسرها أو صلاه يبين حدودها وما يجب فيهما لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه والله حسيبه حفظ الله الحق على أهله وأقره في مستقره وقد أبي لله عز وجل ان تكون الإمامه في أخوين الا بعده في الحسن والحسين عليهم السلام وإذا اذن الله لنا في القول ظهر الحق واضمحل الباطل وانخسر عنكم والى الله ارغب في الكفايه وجميل الصنع والولايه وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآل محمد وكان من توقيعه الذي خرج من عنده عليه السلام إلى محمد بن عثمان العمري ره قال عليه الرحمه ان يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان اما ما سئلت عنه أرشدك الله و ثبتك ووقاك من امر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابه ومن أنكرني فليس مني وسبيله

## في تاريخ ولاده الزهراء (عليها السلام) ومده عمرها

الا لما طاب وطهر وثمن المغنيه حرام واما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت واما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فاني منهم برئ وآبائي عليهم السلام منهم برآء واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فإنما يأكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث واما ندامه قوم شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال فلا حاجه لنا إلى صله الشاكين واما عله ما وقع من الغيبه فان الله عز وجل يقول يا أيها الذين امنوا لا تسئلوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم انه لم يكن أحد من آبائي الا وقد وقعت في عنقه بيعه لطاغيه زمانه واني اخرج حين اخرج ولا بيعه لاحد من الطواغيت في عنقي واما وجه الانتفاع بي في غيبتى فكا الانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الابصار السحاب واني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعينكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم والسلام

## تتميم: في خصائصها وبعض معجزاتها

لكم الحق فيه فإنه الطريق إلى صاحب الامر فرضيت الجماعه بابي

جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله فكتبوا المسأله وأنفذوها

فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته ان الله تعالى هو الذي خلق

الأجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس

كمثله شئ وهو السميع البصير واما الأئمه عليهم السلم فإنهم يسئلون

الله تعالى فيخلق فيسئلونه فيرزق ايجابا لمسئلتهم واعظاما لحقهم؟؟

وكان من توقيعه الذي خرج من عنده عليه السلام إلى أبي القاسم الحسين بن روح

روى عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي رحمه الله

قال حدثني محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال كنت عند الشيخ

أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه مع جماعه منهم

على بن عيسى القصرى فقام إليه وجل فقال له انى أريد ان أسئلك

عن شئ فقال له سل عما بدأ لك فقال الرجل أخبرني عن الحسين

بن على عليهما السلم أهو ولى الله قال نعم قال أخبرني عن قاتله لعنه

الله أهو عدو الله قال نعم قال الرجل فهو يجوز ان يسلط الله

عز وجل عدوه على وليه فقال له أبو القاسم قدس الله روحه

افهم عنى ما أقول لك ان الله تعالى لا يخاطب الناس بمشاهده

العيان ولا يشافهم بالكلام ولكنه جلت عظمته يبعث إليهم

الباب الحادي والسبعون: في إيراد ما في الكتاب " المحجه فيما نزل في القائم الحجه " للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني

له البحر وفجر له من العيون وجعل له العصا النيابه؟؟ ثعبانا تلقف

ما يأفكون ومنهم من أبرء الأكمه والأبرص وأحيى الموتي

بإذن الله وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ومنهم

من انشق القمر وكلمته بالبهايم مثل البعير والذئب وغير

ذلك فلما أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق من أمهم عن أن يأتوا

بمثله كان من تقدير الله جل جلاله ولطفه بعباده وحكمته

ان جعل أنبيائه مع هذه المعجزات في حال غالبين وأخرى

مغلوبين وفي حال قاهرين وأخرى مقهورين ولو جعلهم الله

عز وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم

لأتخذهم الناس آلهه من دون الله عز وجل ولما عرف

فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار ولكنه جعل

أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنه والبلوي

صابرين وفي حال العافيه والظهور على الأعداء شاكرين

ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين ولا متجبرين

وليعلم العباد ان لهم عليهم السلام الها هو خالقهم و

مدبرهم فيعبدوه ويطيعوا وسله وتكون حجه الله ثابته على

من تجاوز الحد فيهم وادعى لهم الربوبيه أو عاند وخالف و

#### الخصيصه السابعه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «المباركه»

محمد بن على بن هلال الكرخي يا محمد بن على تعالى الله عز وجل عما

يصفون سبحانه وبحمده ليس نحن شركائه في علمه ولا في قدرته بل

لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تباركت أسمائه قل لا

يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله وانا وجميع آبائي

من الأولين ادم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين

ومن الآخرين محمد رسول الله وعلى بن أبي طالب وغيرهم ممن

مضى من الأئمه صلوات الله عليهم أجمعين إلى مبلغ أيامي

ومنتهى عصرى عبيد الله عز وجل يقول الله عز وجل من

اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيمه عمى

قال ربى لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك

آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا محمد بن على قد اذانا

جهلاء الشيعه وحمقائهم ومن دينه جناح البعوضه رجح

منه فاشهد الله الذي لا اله الا هو وكفي به شهيدا ورسوله

محمدا صلى الله عليه وآله وملائكته وأنبيائه وأوليائه

عليهم السلام وأشهدك واشهد كل من سمع كتابي هذا

اني برئ إلى الله والى رسوله ممن يقول انا نعلم الغيب أو نشاركه في

ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله ولنا خلقنا له أو يتعدى بنا عما قد فسر به لك

#### فصل: في خطبتها (عليها السلام)

ان أبا محمد الحسن السريعي كان من أصحاب أبي الحسن على بن محمد عليه السلام

ثم الحسن بن على عليهم السلام وهو أول من ادعى مقاما لم

يجعله الله فيه من قبل صاحب الزمان (ع) وكذب على الله و

حججه عليهم السلم ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هو منهم براء ثم ظهر

منه القول بالكفر والالحاد وكذلك كان محمد بن نصير

النميري عن أصحاب أبي محمد الحسن فلما توفي ادعى البابيه لصاحب

الزمان ففضحه الله تعالى بما ظهر منه من الالحاد والغلو والقول

بالتناسخ وكان يدعى انه رسول نبي لرسله على بن محمد عليهما السلم

ويقول فيه بالربوبيه ويقول بالإباحه للمحارم وكان

أيضا من جمله الغلاه أحمد بن هلال الكرخي وقد كان

من قبل في عداد أصحاب أبي محمد (ع) ثم تغير عما كان عليه؟؟ و

أنكر بابيه أبي جعفر محمد بن عثمان فخرج التوقيع بلعنه من قبل

صاحب الامر والزمان وبالبرائه منه في جمله من لعن و

تبرء منه وكذا كان أبو طاهر محمد بن على بن بلال والحسين بن

منصور الحلاج ومحمد بن على الشلمغاني المعروف بابن أبي

الغزافري لعنهم الله فخرج التوقيع بلعنهم والبرائه منهم

جميعا على يد الشيخ أبى القاسم الحسين بن روح ره ونسخته

وتابعه وبلغه هذا القول منا فأقام على تولاه بعدد؟؟ اعلمهم

تولى كم الله اننا في التوقى والمحاذره منه على مثل ما كنا عليه

ممن تقدمه من نظرائه من السريعي والنميري والهلالي والبلالي

وغيرهم وعاده الله جل ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا

جميله وبه نثق وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل

وكان من توقيعه الذي خرج من عنده عليه السلام في جواب المسائل الفقهيه

روى عن محمد بن يعقوب الكليني رقعه عن الزهري قال طلب لهذا

الامر طلبا شافيا لدرك حضور القائم (ع) حتى ذهب فيه مال؟؟

صالح فأقبلت إلى العمري ووصلت إليه وخدمته ولن مته

فسئلته بعد ذلك عن صاحب الزمان (ع) قال ليس إلى ذلك وصول

فخضعت له فقال لى بكر بالغداه فوافيت فاستقبلني

ومعه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وفي

كمه شئ كهيئه التجار فلما نظرت إليه دنوت من العمري

فأومى إليه فعدلت إليه وسئلته فأجابني عن كل ما أردت

ثم مر ليدخل الدار وكانت من الدور التي لا يكترث بها

فقال العمري ان أردت ان تسئل فاسئل فإنك لا تراه بعد

و؟؟ فذهب لا يسئل فلم يستمع فدخل الدار وما كلمني بأكثر من

### الباب الثالث: في سرد أسماء آبائه إلى آدم (صلى الله عليه وسلم)

صلاه الصبح فصلها وارغم الشيطان أنفه واما ما سئلت عنه من امر الوقوف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم افتقر إليه واستغنى عنه واما ما سئلت عنه من امر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيمه وقد قال النبي (ص) المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان في جمله الظالمين لنا وكانت لعنه الله عليه لقوله عز وجل الا لعنه الله على الظالمين واما ما سئلت عنه عن امر المولود الذي نبتت قلفته بعد ما يختن مره أخرى فإنه يجب ان يقطع قلفته فان الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الا قلف أربعين صباحا واما ما سئلت عنه من امر المصلى والنار والصوره والسراج بين يديه وهل يجوز صلوته فان الناس يختلفون في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاده عبده الأصنام والنيران يصلى والصوره والنار والسراج بين يديه ولا يجوز ذلك

لمن كان من أولاد عبده الأوثان والنيران فاما ما سئلت عنه

## الخصيصه الثامنه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «النوريه»

واما ما سئلت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول

منه ويأكل هل يحل له ذلك فإنه يحل له اكله ويحرم عليه حمله

وكان من توقيعه الذي خرج من عنده (ع) إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان

العمرى روى عن أبي الحسن الأسدى قال ورد على توقيع من

الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه

سؤال عنه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله والملائكه

والناس أجمعين على من استحل من أموالنا درهما قال

أبو الحسين الأسدى رضى الله عنه فوقع نفسى ان ذلك

فيمن استحل من مال الناحيه درهما دون من اكل منه غير مستحل

وقلت في نفسي ان ذلك في جميع من استحل محرما فأي فضل

في ذلك للحجه (ع) على غيره قال فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله

بالحق بشير القدر نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته

قد انقلب إلى ما كان في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم لعنه

الله والملائكه والناس أجمعين على من اكل من مالنا

درهما حراما وكان من توقيعه الذي خرج من عنده إلى الشيخ أبي

جعفر محمد بن عثمان العمرى أيضا روى عن عبد الله بن جعفر الحميرى

قال خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله

# سوره إبراهيم الآيه ۵ و ۲۴ و ۲۵

وكان ذلك وليا وحافظا وراعيا وكافيا وكان من توقيعه

الذي خرج من عنده (ع) في أجوبه المسائل الفقهيه مما سئله

عنها محمد بن عبد الله الجعفر فيما كتب إليه وهو بسم الله الرحمن الرحيم

أطال الله بقاك وادام الله عزك وتأييدك وسعادتك

وسلامتك وأتم نعمته عليك وزاد في احسانه إليك و

جميل مواهب لديك وفضله عندكم وجعلني من السوء

فداك وقدمني قبلك الناس يتنافسون في الدرجات فمن قتلتموه

كان مقبولا ومن دفعتموه كان وضيعا والحامل من وضعتموه

ونعوذ بالله من ذلك وببلدك أيدك الله جماعه من الوجوه

يتساوون ويتنافسون في المنزله وورد أيدك الله كتابك

إلى جماعه منهم في امر امرتهم به من معاونته صادق واخرج على

بن محمد بن الحسين بن الملك المعروف بملك بادكوبه وهو ختن

صابر رحمه الله من بينهم فاغتم بذلك وسئلني أيدك الله ان

أعلمك ما ناله من ذلك فان كان من ذنب فاستغفر الله منه

وان يكن غير ذلك عرفته ما تسكن نفسه إليه انشاء الله

التوقيع لم نكاتب الا من كاتبنا وقد عودتني أدام الله

عزك من تفضلك ما أنت أهل ان تجريني على العاده وقبلك

#### في قصص شعيب عليه السلام

ص:۲۴۲

غسل يده وعن صلاه جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في؟؟ حاله أخرى قد صار فيها من هذه الصلاه هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحاله التي ذكرها أم يتجاوز في صلوته التوقيع إذا سها في حاله من ذلك ثم ذكر في حاله أخرى قضى ما فاته في الحاله التي ذكره وعن المرأه يموت زوجها يجوز ان يخرج في جنازته أم لا. التوقيع تخرج في جنازته وهل يجوز لها في عدتها ان تزور قبر زوجها أم لا التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها وهل يجوز لها ان يخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها التوقيع إذا كان حق خرجت فيه وقضته وان كانت لها حاجه ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت الا في بيتها وروى في ثواب القران في الفرايض و غيرها ان العالم (ع) قال عجبا لمن لم يقرأ في صلوته انا أنزلناه في ليله القدر كيف تقبل صلوته وروى ما زكت صلاه من لم يقرأ فيها قل هو الله أحد وروى أن من قرأ في فرائضه الهمزه اعطى من من الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزه ويدع هذا السور التي ذكرناها مع ما قد روى أنه لا تقبل صلاه ولا

### الباب الثاني عشر: في بعض آيات وقعت لعمار بن ياسر

كريم ارسول الله صلى الله عليه وآله المعنى به ذى قوه عند ذى العرش مكين ما هذا القوه مطاع ثم امين ما هذه الطاعه وأين هي ما خرج لهذه المسأله جواب فرأيك أدام الله عزك بالتفضل على بمسأله من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل وأجابني عنها منعما مع يشرحه لي من امر على بن محمد بن الحسين بن ملك المقدم ذكره بما يسكن إليه ويعتد بنعمه الله عنده وتفضل على بدعاء جامع لى ولا إخواني في الدنيا والآخره فعلت مثابا انشاء الله التوقيع جمع الله لك ولاخوانك خير الدنيا والآخره وكان من توقيعه الذي خرج من عنده جوابا لكتاب محمد بن عبد الله الحميري فيما كتب إليه في مثل ذلك فرأيك الله أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما اسئل من ذلك لا ضيفه إلى ساير أياديك عندي ومننك في واحتجب أدام الله عزك ان تسئل لي بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الأول إلى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته أقوم واقعد الجواب ان فيه حديثين اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حاله إلى حاله أخرى فعليه

### فصل: في تزويجها في السماء

الميته ولا يغتسلون من الجنابه وينجون؟؟ لنا ثيابا فهل يجوز

الصلاه فيها من قبل ان يغسل الجواب لا باس بالصلاه

فيها وعن المصلى يكون في صلاه الليل في ظلمه فإذا سجد يغلط

بالسجاده ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد

السجاده هل يعتد بهذه السجده أم لا يعتد بها الجواب

ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب؟؟ الخمره وعن المحرم

يرفع الضلال هل يرفع خشب العماريه أو الكنيسه ويرفع

الجناحين أم لا الجواب لا شئ عليه في ترك رفع الخشب و

عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في

محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك

في المحمل في طريقه فعليه دم والرجل يحج على أحد هل يحتاج

ان يذكر الذي حج عنه عند عقد احرامه أم لا وهل يجب ان

يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدى واحد الجواب

قد يجزيه هدى واحد وان لم يفعل فلا باس وهل يجوز للرجل

ان يحرم في كساء خزام لا الجواب لا باس بذلك وقد فعله

قوم صالحون وهل يجوز ذلك للرجل ان يصلي في بصيط

لا يقطى؟؟ الكعبين أم لا يجوز الجواب جائز ويصلى الرجل

الباب الثامن عشر: في بعض آيات وقعت لعلى ابن أبي طالب فيها إذا دخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فان لم اكل من طعامه عاداني عليه وقال فلان لا يستحل ان يأكل من طعامه فهل يجوز لي ان اكل من طعامه وأتصدق بصدقه وكم مقدار الصدقه وان اهدى هذا الوكيل هديه إلى رجل اخر فاحضر فيدعوني لى ان أنال منها وانا اعلم أن الوكيل لا يرع عن اخذ ما في يده فهل على فيه شئ ان انائلت منها الجواب ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره والا فلا وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعه ويقول بالرجعه الا ان له اهلا موافقه له في جميع أموره وقد عاهدها الا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا تيسيري وقد فعل هذا منذ تسعه عشره سنه ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى ان وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشيه مما يقلله في أعينهم ويجب المقام على ما هو عليه محبه لأهله وميلا إليها وصيانه لها ولنفسه لا لتحريم المتعه بل بدين الله بها فهل عليه و ترك ذلك ما اثم أم لا الجواب يستحب له ان

يطيع الله تعالى بالمتعه ليزول عنه الخلف في المعصيه ولو مره

في الميزر حدثًا بمقراض ولا إبره يخرجه به عن حد الميزر وغرزه عزز أو لم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته؟؟ وركبتيه علاهما فان السنه المجمع عليهما بغير خلاف تغطيه السره والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفه المعروفه للناس جميعا انش وسئل هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكه فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكه ولا غيرها وسئل عن التوجه للصلاه ان يقول على مله إبراهيم ودين محمد (ص) فان بعض أصحابنا ذكر انه إذا قال على دين محمد (ص) فقد أبدع لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاه خلا حديثا في كتاب القسم بن محمد عن جده عن الحسن بن راشد ان الصادق (ع) قال للحسن كيف تتوجه فقال أقول لبيك وسعديك فقال له الصادق (ع) ليس عن هذا أسئلك كيف تقول وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين قال الحسن أقوله فقال له الصادق (ع) إذا قلت ذلك فقل على مله إبراهيم ودين محمد (ص) ومنهاج على بن أبي طالب والايتمام بال محمد (ص) حنيفا مسلما وما ص :۲۴۶

### في قصص موسى وهارون عليهما السلام

فمن كان ذلك فهو من المهتدين ومن شك فلا دين له ونعود بالله من الضلاله بعد الهدى وسئله عن القنوت في الفريضه إذا فرغ من دعائه ان يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى أن الله عز وجل اجل من أن يرد يدى؟؟ عبده صفرا بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز فان بعض أصحابنا ذكر انه في عمل في الصلاه فأجاب رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضه وفرغ من الدعاء ان يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل وسئل عن سجده الشكر بعد الفريضه فان بعض أصحابنا ذكر انها بدعه فهل يجوز ان يسجدها الرجل بعد الفريضه وان جاز ففي صلاه المغرب هي بعد الفريضه أو بعد الأربع ركعات النافله فأجاب سجده الشكر من الزم السنن وأوجبها ولم يقل هذه السجده بدعه الا من أراد ان يحدث في دين الله بدعه فاما الخبر المروى وفيها بعد صلاه المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فان

كان ذلك صلاحا له وعماره الضيعه وانه يزرع هذه الحصه من القريه البائره لفضل ما ضيعته العامره وتنحم؟؟ عنه طمع أولياء السلطان وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به انشاء الله فأجاب (ع) الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره ورضا منه وسئل عن رجل استحل امرأه من حجابها وكان يحترز من أن يقع ولد فجائت بابن فتخرج الرجل الا يقبله فقبله وهو شاك فيه وجعل يجرى النفقه على أمه وعليه ماتت الام وهو ذا يجرى عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه فان كان ممن يجب ان يخلطه بنفسه ويجعله كسائر ولده فعل ذلك وان جاز ان يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعله؟؟ فأجاب (ع) الاستحلال بالمرأه يقع على وجوه والجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسئل عنه من امر الولد انشاء الله وسئله الدعاء له وله فخرج الجواب جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ايجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه رحمه الله وقربه منا بما وقد رضينا علمناه من جميل نيته ووقفنا عليه من مخاطبته المقر له من الله التي لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله وأوليائه عليهم السلم

### الخصيصه التاسعه عشر (من الخصائص العشرين) في معنى «مريم الكبري»

قال الفقيه يصوم منه أياما إلى خمسه عشر يوما ثم يقطعه الا ان يصوم؟؟ عن الثلاثه الأيام الفائته للحديث ان نعم شهر القضاء رجب وسئل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامه رجل فيتخوف ان نزل الغوث فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوى له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوز ان يصلى في المحمل الفريضه فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعاده أم لا فأجاب لا باس به عند الضروره والشده وسئل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويستحب تلك الركعه فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيره الركوع وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاه العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع فأجاب ان كان أحدث بين الصلاه حادثه يقطع بها الصلاه أعاد الصلاتين وان لم يكن أحدث حادثه جعل الركعتين الاخرتين تتمه لصلاه الظهر وصلى العصر بعد ذلك وسئل عن أهل الجنه هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا فأجاب ان الجنه

لا حمل فيها للنساء ولا ولاده ولا طمث ولا نفاس ولا

### الخصيصه الثانيه والثلاثون في الشمائل الكريمه لصهر الرسول وزوج البتول

و المجذوم وصاحب الفالج هل تجور شهادتهم فقد روى لنا انهم لا يأمون الأصحاء فأجاب ان كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وان كان ولاده لم يجز وسئل هل للرجل ان يتزوج ابنه امرأه فأجاب ان كانت وبيت في حجره فلا يجوز وان لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روی وانه جائز وسئل هل يجوز ان يتزوج بنت ابنه امره ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا فأجاب قد نهي عن ذلك وسئل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وإقامه البينه العادله وادعى عليه أيضا ثلاثمائه درهم في صك اخر ومائتي درهم في صك اخر وله بذلك كله بينه عادله ويزعم المدعى عليه ان هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم والمدعى منكر ان يكون كما زعم فهل يجب الألف الدرهم مره واحده أو يجب عليه كلما يقيم البينه به وليس في الصكاك استثناء انما هي صكاك على وجهها فأجاب يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مره وهي التي لا شبهه فيها ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعى فان نكل فلا

حق له وسئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره

### في أحوال موسى من حين ولادته لنبوته

يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم

عليهم السلام ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبله أم يقوم

عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعل

القبر خلفه أم لا فأجاب اما السجود على القبر فلا يجوز

في نافله ولا فريضه ولا زياره والذي عليه العمل ان يضع خده

الأيمن على القبر واما الصلاه فإنها خلفه ويجعل القبر امامه

ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الإمام عليه السلام

لا يتقدم ولا يساوى وسئل فقال يجوز للرجل

إذا صلى الفريضه أو النافله وبيده السبحه ان يديرها وهو في

الصلاه فأجاب يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط وسئل

هل يجوز ان يدير السبحه بيد اليسار إذا سبح أو لا يجوز فأجاب

يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين وسئل فقال روى عن

الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم

بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك

أصلح لهم ان يبيعوه فهل يجوز ان يشتري من بعضهم ان لم

يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم عن ذلك

وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب إذا كان الوقف

# فصل: في تزويجهما في الأرض

وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير امره ويتولى غيره

هل يجوز ان يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان

أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك فأجاب لا

يجوز غير ذلك لان الشهاده لم يقم للوكيل وإنما قامت للمالك

وقد قال الله عز وجل وأقيموا الشهاده وسئل عن الركعتين

الآخرين وقد كثرت فيهما الروايات فبعض يروى انه قرائه

الحمد وحدها أفضل وبعض يروى ان التسبيح فيهما أفضل

فالفضل لا يهما لتستعمله فأجاب قد نسخت قرائه أم

الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ونسخ قول العالم

كل صلاه لا قرائه فيها فهو خداج الا للعليل أو يكثر عليه

السهو فيتخوف بطلان الصلاه عليه وسئل فقال

يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحتجه يؤخذ الجوز الرطب

من قبل ان ينعقد ويدق دقا عما ويعصر ماؤه ويصفى

ويطبخ على النصف ويترك يوما وليله ثم ينصب على النار ويلقى

على كل سته أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته

ويسحق؟؟ من النوشادر وشب اليماني من كل واحد نصف مثقال

أو يداف؟؟ بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق

أبي طالب رحمهما الله في أي أوقاتها أفضل ان تصلي فيه وهل

فيها قنوت وان كان ففي أي ركعه منها فأجاب أفضل

أوقاتها صدر النهار ومن يوم الجمعه ثم في أي الأيام شئت

وأى وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز والقنوت

فيها مرتان في الثانيه قبل الركوع وفي الرابعه بعد الركوع وسئل

عن الرجل ينوى اخراج شئ من ماله وان يدفعه إلى رجل

من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى

قرابته فأجاب يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه

فان ذهب إلى قول العالم (ع) لا يقبل الله الصدقه وذو رحم

محتاج فليقسم بين القرابه وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذنا بالفضل

كله وسئل فقال قد اختلف أصحابنا في مهر المرأه فقال بعضهم

إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها وقال بعضهم هو لازم

في الدنيا والآخره فكيف ذلك وما الذي يجب فيه فأجاب

ان كان عليه بالمهر كتاب دين فهو لازم له في الدنيا والآخره

وان كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها

وان لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقى الصداق

وسئل فقال روى لنا عن صاحب العسكر (ع) انه سئل عن

جماع أبواب معجزاته صـلى الله عليه وسـلم في عصمته من الناس الباب الأول: في كفايه الله تعالى رسوله امر المستهزئين والكلام على قوله تبارك وتعالى: (والله يعصمك من الناس)

بدأ بأحديهما قبل الأخرى فلا يبتدى الا باليمن وسئل

عن صلاه جعفر في السفر هل يجوز أم يصلى أم لا فأجاب

يجوز ذلك وسئل عن تسبيح فاطمه (ع) من سهى فجاز التكبير

أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى سته وستين اوليا؟؟

وما الذي يجب في ذلك فأجاب إذا سهى في التكبير

حتى يجوز أربعه وثلثين وبني عليها وإذا سهى في التسبيح

فتجاوز سبعا وستين تسبيحه عاد إلى سته وستين وبنى عليها

فإذا جاوز التحميد مائه فلا شئ عليه وكان من توقيعه الذي

خرج من الناحيه المقدسه أيام بقيت من صفر سنه عشر

وأربع مائه على الشيخ المفيد أبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قده

ذكر موصله انه تحمله من ناحيه متصله بالحجاز نسخه للأخ

السديد والولى الرشيد الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان أدام

الله اعزازه من مستودع العهد المأخوذ بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد سلام الله عليك أيها الولى المخلص في الدين المخصوص

فينا باليقين فانا نحمدك إليك الله الذي لا اله الا هو ونسئله

الصلاه على سيدنا ومولينا نبينا محمد واله الطاهرين و

نعلمك أدام الله توفيقك لنصره الحق وأجزل مثوبتك

الباب الثاني والسبعون: في الأحاديث التي ذكرها صاحب " مشكاه المصابيح "

تائهين ونبذوا لعهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم

لا يعلمون انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم لولا ذلك

لنزل بكم اللاوا واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله

وظاهرونا على انتياشكم من فتنه قد أنافت عليكم يهلك

فيها من حم اجله ويحمى عنها من أدرك أقله وهي اماره والله

متم نوره ولو كره المشركون اعتصموا بالتقيه من شب

نار الجاهليه يحششها عصب أمويه يهول بها فرقه مهديه

انا زعيم بنجاه من لم يرم فيها المواطن وسلك في الطعن منها

السبيل المرضيه إذا حل جمادي الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا

بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي

يليه ستظهر لكم من السماء ايه حليه ومن الأرض مثله

بالسويه ويحدث في ارض المشرق وما يحزن ويغلق من بعده

على العراق طوائف عن الاسلام مراق تضيق بسوء فعالهم

على أهله الأرزاق ثم تتفرج الغمه من ببوار طاغوت

من الأشرار ثم يسر؟؟ بهلاكه المتقون الأخيار ويتفق المريدي

الحج من الآفاق ما يؤملونه منه على توفير غلبه منهم واتفاق

ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والزقاق شاد بظهر

ص: ۲۵۶

وكانت توقيعاته وجوابات المسائل تخرج على يديه فلما مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه وناب منابه في جميع ذلك فلما مضى هو قام بذلك أبو القاسم حسين بن روح من بني نوبخت فلما مضى هو قام مقامه أبو الحسن على بن محمد النميري ولم يقم أحد منهم بذلك الا بنص عليه من قبل صاحب الزمان (ع) ونصب صاحبه الذي تقدم عليه ولم يقبل الشيعه قولهم الابعد ظهور ايه معجزه تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الامر (ع) تدل على صدق مقالتهم فصحه بابيتهم فلما حان رحيل أبي الحسن السمري من الدنيا وقرب اجله قيل له من توصى فاخرج إليه توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم يا على بن محمد السميرى أعظم الله اجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين سته أيام فاجمع ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبه التامه فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوه القلوب وامتلأ الأرض جورا وسيأتي شيعتي من يدعى المشاهده الا من ادعى المشاهده قبل خروج السفياني

# الموده الأولى: في فضائل النبي صلى الله عليه وآله

واز أنوار شعشعه المحمديه ولمعه الأحمديه وصوله الحيدريه

وعصمه الفاطميه وشجاعه الحسينيه بهره مند كردند وبراي

ظهور ان طلعت رشیده وان غره حمیده خود را مهیا سازند

وبخسران ابدي كرفتار نشوند اميد هست كه أين نسخه مباركه كه إلى

حال بطبع نرسیده بود مطبوع طبع أنام ومحبوب قلوب خاص و

عام کردد وچنان از اخوان دینی ملتمس ومتوقع هستم که

هركاه بر خطايا نسياني كه از جمله صفات انساني است واقف

شوند در صدد اصلاح ان برایند.

قد فرغ من تسويد هذه الصحيفه الهاديه والتحفه

المهديه بحمد الله وحسن توفيقه ومشيته واحسانه وألطافه و

كراماته في عشر الثاني من شهر محرم الحرام سنه ثامنه عشر وثلاثمائه

بعد الألف من الهجره النبويه على هاجرها الف سلام وتحيه

وانا العبد الجاني والرق الاثم

الفانى المهتدى

بهدایه ربه الهادی مصطفی بن محمد النجم آبادی غفر ذنوبه وستر عیوبه.

### تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الزمر: ٩

#### المقدمة:

تأسّ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١۴٢۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

### إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

## الأهداف:

الاهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ في المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

### السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

```
الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.
```

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان: www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ( (sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبيقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.1

ANDROID.

EPUB.

CHM.

ە.PDF

HTML.9

CHM.v

GHB.∧

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.1

IOS.Y

WINDOWS PHONE.

WINDOWS.\*

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني: Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٣١٣۴۴٩٠١٢٥٠

هاتف المكتب في طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ٢٠١

قسم البيع ٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

